روب بر بسد کی

## 

إشكالية الأساطير الشرقية القدعة في العهد القديم





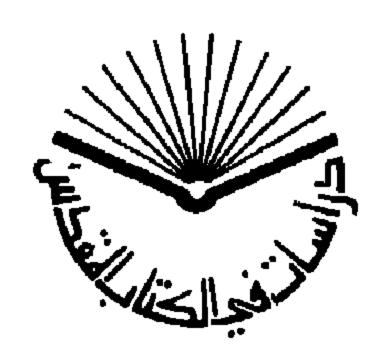

## روب بندڪي

# الراب المالي ال

إشكالية الأساطير الشرقية القديمة في العهد القديم



سلسلة «دراسات في الكتاب المقدس» المدير: الأب أنطوان أودو اليسوعي

لا مانع من طبعه بولس باسيم النائب الرسولي للاتين بيروت ١٩٨٧ كانون الأول ١٩٨٧

8 - 89 - 4589 - 8 - 7214 - 4589. جميع الحقوق محفوظة ، طبعة ثانية ١٩٩٠ دار المشرق ش م م ـ ص. ب. ٩٤٦ - بيروت

التوزيع

المكتبة الشرقية، ص. ب. ١٩٨٦ بيروت، لبنان

جمعیات الکتاب المقدس فی المشرق ص. ب. ۷٤۷ — ۱۱، بیروت، لبنان

تصميم الغلاف: جان قرطباوي

### المقدمة

غدا الكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد، منذ بضعة عقود، في مركز اهتام فريق من المتقّفين والكتّاب العرب، فحظي بعدد متزايد من الدراسات والكتب. ونظرت إليه بعض هذه الكتابات عبر منظار الأحداث التاريخية الحديثة وشرحته في إطار غريب عنه. وعدّه بعضها الآخركتاباً روحياً يحمل بشارة روحية تهم الإنسان بصفته إنساناً، فتم استثار هذه البشارة الروحية في خط التراث الفكري المسيحي. وأخيراً قاربه فريق ثالث من الكتّاب من زاوية خصائصه الأدبية وعلاقاته بالثقافات الشرقية القديمة. في إطار البحث الراهن، لا تهمّنا المجموعة الأولى من الكتب والدراسات لأنها لا تسهم بأيّ شيء في تعميق معرفة الكتاب المقدّس، لا من حيث انه إحدى روائع الآداب العالمية، ولا من ناحية تفهّم عتوياته الفكرية الروحية. ولا نتطرق كذلك إلى مجموعة الكتب الثانية، على أهميتها، لأنها تقتضي اجتهاداً يتعلق بالإلهيات والروحانيات. فننوي النظر والتأمّل في كتب المجموعة الثالثة عقده المجموعة الثالثة هذه المجموعة من الكتب تستعين ببعض المناهج التي طوّرتها العلوم التاريخية والأدبية، وتستند إلى بعض نتائج الأبحاث الأثرية، فتسم بالتالي بشيء من الصبغة العلمية، إلّا أنها مقلّ في أوّل أمرها خطاً إيديولوجياً يسخّر لها شذرات المناهج العلمية والمعطيات العلمية المعلمية والمعطيات العلمية المعلمية العلمية والمعطيات العلمية المعلمية العلمية المعلمية العلمية العبية العلمية العلمية العلمية

يشكّل محور قراءة الكتاب المقدّس، في هذا المنظور، البحث عن آثار ثقافات الشرق القديم في العهدين القديم والجديد، لإظهار دورها المهم في تكوينهما أدبياً وفكرياً على حدّ سواء. ويتم هذا البحث، المشروع بحدّ ذاته، في ضوء بعض المواقف المذهبية التي كثيراً ما تتخطّى المعطيات العلمية الموضوعية إلى استنتاجات لا تسوّغها المعطيات. من هنا أهميّة النظر والتأمل في نتاج هذه الأدبيات التي تستعين، في آخر التحليل، بمعطيات علمية ناقصة أو مبتورة من سياقها لدعم مواقف مسبقة.

تتمتّع مسألة الاتصالات الثقافية، التي تمّت بين تراث الكتاب المقدّس ودائرة الثقافات الشرقية القديمة، بأهِمية كبرى لفهم العهدين القديم والجديد فهماً صخيحاً وسليماً. لقد اكتشف دارسو ثقافات الشرق القديم منذ نيّف وقرن أنّ الثقافات المصرية والسومرية والبابلية الأشورية قد أسهمت إسهاماً هاماً في تكوين آداب العهد القديم، وتشكّل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بضعة تصوّراته. من هذا المنطلق، يُطرح السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدّس وثقافات الشرق القديم. فقد لتي هذا السؤال أجوبة مختلفة. أثبت فريق من الكتّاب أنّ الكتاب المقدّس ملفّق من عناصر ثقافية مقتبسة من الشرق القديم، مما حدا بهم إلى اعتباره «سرقة» «ونهباً» أدبيين. لم يصمد هذا الرأي أمام النقد العلمي الذي بيّن أصالة الخبرة الروحية التي ولّدت تراث العهد القديم وحافظت على هويته الثقافية خلال قرابة ألف سنة: من بزوغ الإرهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر موسى: القرن ١٣. ق. م.) إلى صياغة «كتب الشريعة الخمسة» النهائية عن يد الفقيه عزرا (أوائل القرن ٤. ق. م.)، وذلك على الرغم من التفيّن المدهش في ألوانه الأدبية. ثمّ وقف فريق آخر من رجال الفكر المسيحي موقف الدفاع عن أصالة «الكتاب الموحى» نافياً نفياً قاطعاً إمكانية تأثّره «بالثقافات الوثنية». يمثّل هذان الجوابان موقفَين متطرّفين، فها لا يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعاملاً موضوعياً، بل يقفان منها موقفاً مسبقاً يصطبغ بصبغة إيديولوجية أو لاهوتية.

لقد غدا من باب البديهيات أنّ الكتاب المقدّس، في عهديه القديم والجديد، تعامل مع محيطه الثقافي تعاملاً فعّالاً، وأقام معه علاقات الأخذ والعطاء. وعليه فإن التراث الكتابي جزء لا يتجزّأ من التراث الإنساني العامّ الذي تمثّل في الثقافات الشرقية القديمة. فقد أصبح

السؤال إذاً على الشكل التالي: ما هي نوعية العلاقات التي قامت بين التراث الكتابي والتراث الشرقي القديم؟ يأتينا الجواب عن هذا السؤال من البحث العلمي الموضوعي والنظر النقدي في المعطيات المحسوسة. ويشكّل إطار قراءة هذه المعطيات مفهوم «إعادة التأويل»، وهو مفهوم قد بانت فاعليته المنهجية وظهر خصبه النظري. فقد أضحى هذا المفهوم من المقولات الأساسية في العلوم الإنسانية التي تنصرف إلى دراسة الاتصالات الثقافية في الماضي والحاضر. وعليه، فن المشروع ان نتهج هذا المفهوم في دراسة العلاقات الثقافية التي نشأت بين التراث الكتابي وعيطه الثقافي سعياً إلى تعميق فهم هذا الفصل من تاريخ التراث الإنساني.

تعریف مفهوم و إعادة التأویل و / أو التفسیر، کما صاغه عالم الأنثروبولوجیا الشهیر م. هرسکوفیتز فی کتابه و أسس الأنثروبولوجیا الثقافیة، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ۱۹۷۳، ص. ص. من ۲٤۷ تابع):

تسم إعادة الصياغة كل مظاهر التغير الثقافي ؛ فهي العملية التي يتم بواسطتها اضفاء معاني قديمة على عناصر جديدة أو تغير القيم الجديدة المعنى الثقافي للأشكال القديمة . وتنشط هذه العملية داخل الثقافة ، من جيل إلى جيل ، بشكل لا يقل عن نشاطها عندما يتعلق الأمر بدميج عنصر مقتبس في نشاطها عندما يتعلق الأمر بدميج عنصر مقتبس في الحالة ثقافة ما . غير أن دراسة هذه الظاهرة في الحالة الأخيرة أكثر سهولة من غيرها .

التوفيق Syncrétisme صورة من صور إعادة التفسير. وأفصح مثال عليه هو التوفيق الذي ادخله زنوج العالم الجديد في مظهر البؤرة في الثقافة

الافريقية الأصلية وهو الدين ، والشيء الصارخ هنا هو التطابق ، في بلاد العالم الجديد الكاثوليكية ، بين الآلهة الافريقية وبين قديسي الكنيسة. وقد تم هذا النطابق بوسائط متنوعة ...

يمكن أن نذكر أمثلة عن التوفيق الديني في أماكن أخرى، فلدى قبائل الهاوسا Haussa في افريقيا الغربية حيث احتكت العقائد الوثنية بالدين الاسلامي، تنطابق الآلهة الوثنية المسهاة ابسكوكي الskoki مع الجن المذكورين في القرآن الكريم. وفي العالم الجديد، حيث احتك الافريقيون بالديانة المبوتستانية، كان الاحتفاظ بالآلهة الفردية

مستحيلاً، إذ لا يمكن إجراء تطابق بينها وبين كاثنات ثانوية ،كما في حالة الاحتكاك بالكاثوليكية ، لذا اتخذت إعادة التفسير شكل التركيز على قوة الروح القدس ، أو المبالغة في أهمية نهر الأردن المعادل للأنهار الافريقية التي يتوجب على الأرواح عبورها للوصول إلى العالم العلوي. وبقيت في طقوسهم الدينية ظاهرة حلول أحد الأرواح بأحد الأشخاص ، ولكن أصبح الروح القدس هو الذي يحل به ....

إن مبدأ إعادة الصياغة يوضح بعض الفرضيات المتعلقة بديناميكية الثقافة الوطيدة الأركان في الفكر الانتروبولوجي. يقول لنتون: «لكل عنصر ثقافي أربع صفات متايزة وان تكن مترابطة ببعضها وهي : الشكل والمعنى والاستعال والوظيفة .. ودلل بارنيت Barnett ، بالاستناد إلى هذا القول ، على أن كلا من هذه الصفات يمكن أن يتغير بشكل مستقل عندما تتغير العناصر الثقافية. فمن الممكن اكتساب معنى جديد في شكل قديم، أو تطبيق مبدأ جديد رغم الاحتفاظ بوظيفة سابقة. يمكن أن نطلق، حسب التسميات المستعملة في هذا الكتاب، اسم وإعادة صياغة ثقافية، على هذه التغيرات الثقافية، وهي صب معنى قديم في أشكال جديدة أو الاحتفاظ بالاشكال القديمة وإضفاء معاني جديدة عليها. من البين، بهذا الخصوص، ان مفهوم إعادة الصياغة هام أيضاً بالنسبة لفرضية والانتشار الحافزه

التي طرحها كروبر. إن مبدأ إعادة الصياغة أساسي في كثير من التغيرات الثقافية التي تدخل في مثل هذه الزمرة.

تتجلى أهمية مفهومي البؤرة الثقافية وإعادة الصياغة عندما نرى الجواب الشائع على السؤال التالي: ولماذا يتقبل شعب ما فكرة أو شيئاً جديداً عرض عليه وينبذ شيئاً آخر؟ و. إن العناصر التي تتفق مع الهاذج السابقة في الثقافة ستقبل ، اما تلك التي أحياناً ، بالاعتباد على مفهوم القاعدة الثقافية ، بما يتضمن أنه عندما تكون ثقافة ما مهيأة لقبول يتضمن أنه عندما تكون ثقافة ما مهيأة لقبول التجديد، فإن التجديد يظهر. وهذا هو ، كما سنذكر فيا بعد ، جواب أنصار مذهب الحتمية الثقافية على مشكلة تقبل التجديدات ، وهو عادة موثق بالرجوع إلى الاختراعات المستقلة العديدة في ثقافتنا نحن .

أما السؤال المطروح حول الاختيار التفاضل لشعب ما يواجه تجديداً ثقافياً فسيبقى في حاجة إلى جواب. ونشك في إمكان اعطاء جواب خلال سنوات طويلة إلا في عبارات عامة. وهذا آخر موضوع لأبحاث أغلب علماء الاجتاع وللكثير من الباحثين الذين ينصرف كل اهتمامهم إلى المواضيع ذات الطبيعة العملية. وتطرح المشكلة نفسها كل مرة تعرض مادة جديدة في السوق، لأن دراسة السوق ليست سوى إحدى المحاولات للراسة هذه المشكلة في قبول أو رفض تغيير داخلي.

### «التوراة» بين النص والتراث

يظهر العهد القديم بمظهر كتاب تطلق عليه اللغة العربية أحياناً اسم «التوراة». إلّا أن التوراة اليست سوى جزء من العهد القديم. فليس العهد القديم كتاباً واحداً، بل هو مكتبة كاملة، أي سلسلة من الكتب وُضعت في عصور تاريخية عنتلفة وعن يد مؤلّفين مختلفين وصيغت صيغاً أدبية عنتلفة. وهذه المكتبة لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً الآ في اطار تاريخ الشرق القديم وفي ضوء تاريخ الخضارات والثقافات الضخمة التي آثرت فيها وتأثّرت بها. فلا بد لنا من القاء نظرة خاطفة على تاريخ الشرق القديم المعهد القديم، كي تاريخ الشرق القديم المعهد القديم، كي ندرك غنى هذه المكتبة ومعناها لحياتنا الروحية.

### ١. معاني العهد القديم

تشير عبارة «العهد القديم» إلى معانٍ مختلفة. فتارةً نعني بها العمل الادبي العالمي، وطوراً حقبة تاريخية أو خبرة روحية. يحتوي العهد القديم على

تراث ديني روحي تكوَّن وتطوَّر طوال أربعة عشر قرناً تقريباً. وانطلق هذا التراث من خبرة روحية كانت تعبِّر عن نفسها بوسائل مختلفة.

### آ) العهد القديم مكتبة الروائع الادبية

تضم مكتبة «العهد القديم» خمسة وأربعين مؤلّفاً أدبياً وضعها كتّاب مختلفون في عصور تاريخية متباينة بلغات شتّى. ويمكن تصنيف هذه المؤلّفات كا يلى:

التوراة أو الشريعة وتحتويها «الكتب الحمسة»

### • الكتب التاريخية:

-- سفریشوع وسفر القضاة: یرویان تاریخ فترة ما بین وفاة موسی وانشاء المملکة (۱۱۸۵ -- ۱۰۳۵ ق. م)

ـــ سفر راعوت وسفرا صموئيل وسفرا الملوك وسفرا الأخبار: تضم تاريخ العصر الملكي

حتى الجلاء البابلي والاحتلال الفارسي (٥٣٥ – ١٠٣٥ ق.م)

ـــ سفر عزرا وسفر نحمیا : ظروف الاحتلال الفارسی (۳۸۰ ـــ ۳۵۰ ق. م)

ـــ سفر طوبيا

\_\_ سفر يهوديت

سفرا المكابيين: الصراع بين التوحيد وعبادة الاوثان في العصر الهلنستي.

• كتب الأنبياء: سبعة عشر سفراً، منها خمسة للانبياء الكبار واثنا عشر للانبياء الصغار. وتتوزّع الاسفار النبوية من القرن ٩ إلى القرن ٢ ق.م.

• كتب الحكمة: أيوب، الأمثال، الجامعة، الحكمة، يشوع بن سيراخ.

و الشعر الروحي: المزامير، نشيد الأناشيد. لقد استخدم مؤلفو روائع العهد القديم ثلاث لغات: العبرية والآرامية واليونانية. اللغة العبرية هي لغة أغلبية أسفار العهد القديم، لا سيا تلك التي تعود إلى ما قبل عصر الجلاء إلى بابل (٨٦٥ — ٣٨٥ ق. م). بعد هذا العصر، كف العهد القديم عن استعال اللغة العبرية في الحياة العادية، فصارت لغة طقسية مقدَّسة. واحتلَّت اللغة الآرامية تدريجياً على اللغة العبرية في الحياة اللجتاعية، وأصبحت اللغة السائدة إلى ما بعد الاجتاعية، وأصبحت اللغة السائدة إلى ما بعد عصر المسيح. ووضعت بعض الكتب المقدَّسة بهذه اللغة (طوبيا ويهوديت ودانيال). وظهرت بهذه اللغة اليونانية في شرق حوض البحر الأبيض اللغة اليونانية في شرق حوض البحر الأبيض

المتوسط ابتداء من مستهل القرن بدق. م. نشرتها جيوش الاسكندر ذي القرنين والمستعمرون اليونانيون الذين أسسوا المدن الهلنستية الكبرى في كل البلاد الشرقية. وقد كُتبت بعض أسفار العهد القديم بهذه اللغة (سفر المكابيين الثاني، أستير، الحكمة). والجدير بالذكر أن «اللغة اليونانية الدارجة»، التي عمّت بلاد الشرق في العصر الهلنستي، تختلف عن لغة روائع الأدب الاغريق القديم وكانت لغة عامة الناس تختلف لهجاتها من القديم وكانت لغة عامة الناس تختلف لهجاتها من المدر. وتعرف اللغة اليونانية الدارجة من لوحات حجر منقوشة وبرديات وعنطوطات.

### ب) حقبة تاريخية

تنبثق هذه المكتبة من حقبة تاريخية ، فتعكس تفاعل شعوب تفاعلاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً . لا تروي هذه الكتب تاريخ هذه الحقبة باستفاضة ، ولا تنوي أن ترسم صورة كاملة للاحداث التاريخية التي وقعت في المشرق القديم في الالفين الثاني والأول ق . م . ، بل تعرض لمحات من تاريخ فكرة لاهوتية وتصف تطوّر خبرة لحات من تاريخ فكرة لاهوتية وتصف تطوّر خبرة التفاعل مع أفكار وروحانيات أخرى عملت في المنطقة في هذه الحقبة . فتذكر هذه النصوص المنطقة في هذه الحقبة . فتذكر هذه النصوص احداثاً تاريخية قد تمتعت بأهمية روحية أو مغزى لاهوتي ، وتلمح إلى حوادث أخرى دون ان تذكرها صراحة . فالعهد القديم ، بصفته ومكتبة لاهوتية » . يؤوّل تاريخ تلك الحقبة التاريخية من وجهة نظر تلك الخبرة الروحانية .

تسود هذه النزعة التأويلية كل العهد القديم،

فلا نستطيع أن نلرك مغزاه ، إذا تغافينا عنها في تفسير نصوصه . وهذه النزعة التأويلية مضمرة في النصوص التاريخية ، لأن هذه النصوص تنتهج القصص التاريخي الموضوعي . أما في نصوص الأنبياء ، فإنها تظهر بكل وضوح وتشكّل المحور الفكري . ذلك بأن النبوّة نص لاهوتي ، فالنبي يقصد مخاطبة معاصريه بفكرة لاهوتية .

### ج) خبرة روحية

إن الصفة الميزة لما يُسمَّى «تاريخ العهد القديم» هي الخبرة الروحية من جهة ، وهي من جهة أخرى الاجتهادات اللاهوتية التي صاغت تلك الخبرة الروحية صياغات مختلفة. فالمكتبة اللاهوتية ، أي العهد القديم ، إنما هي نتيجة لتلك الاجتهادات اللاهوتية ، والحبرة الروحية هي خبرة اله الأوحد الذي يتدخل في مصائر البشر. انها خبرة الحلاص في ظروف تاريخية معيَّنة ترسَّبت في تعابير شعرية وأسطورية ، مما يجعلنا لا نستطيع شعرية ورمزية وأسطورية ، مما يجعلنا لا نستطيع أن نحدد نوعية الحبرة بدقة. ذلك بأن النصوص القديمة ، على اساليبها المتنوعة ، تؤوِّل الحبرة ولا تروي الحدث بموضوعية .

صاغ الفكر اللاهوني القديم تلك الحبرة الروحية في الايمان الموحّد. وتاريخ هذا الايمان الموحّد وتاريخ هذا الايمان الموحّد هو تاريخ المجابهات والارتدادات:

تاریخ حروب دینیة قد نستغرب قساوتها ونشمئز من فظاظتها

تاريخ ارتدادات عن الأيمان

تاريخ حركات روحية ، ولا سيا تاريخ حركة الأنبياء الذين فسروا الحوادث التاريخية في ضوء

الخبرة الروحية الأصلية من جهة ، وفي ضوء الوعد الالهي ، أي في ضوء فكرة المخلص والمسيح من جهة أخرى.

كانت هذه الحبرة الروحية المحور الفكري الذي تمكم في تأويل التاريخ . فقد نظر كتّاب الأسفار المقدسة إلى احداث التاريخ في منظور لاهوتي ، وحكوا فيها وقوموها من وجهة نظر إيمانهم . وانتظمت هذه النظرة اللاهوتية إلى التاريخ حول فكرة «مشروع الله» الذي يتحقّق في أعمال الإنسان. لقد بدأ الله تحقيق هذا المشروع في «الحَلْق» ، إذ وضع الكون في تصرّف الإنسان ، أو بالأحرى صنع المسرح لتحقيق مشروعه . ولكن أو بالأحرى صنع المسرح الصراع بين الله والشر ، اذ إنه بتجاذبه الخير والشر وتتقاذفه القوى المتضاربة : إنه بتجاذبه الخير والشر وتتقاذفه القوى المتضاربة : فعليه أن يحتار ، مُثبتاً نفسه أمام الله . ولقد صاغ المؤلف اليهوي هذه الفكرة في قصة «الحطيئة الأولى» .

في تاريخ هذا الصراع، كان واصطفاء ابراهيم ورحلة ذات أهمية كبرى. فقد خلق الله في هذا الشخص انسانية جديدة تعيش وفقاً لمشيئته. واكتمل هذا الاصطفاء في والعهد الموسوي والشريعة الموسوية التي نظمت حياة تلك الانسانية الجديدة وكانت أساس علاقاتها مع الآخرين ومع الت

يوجّه مشروع الله أنظار المؤمنين نحو المستقبل، مستقبل الله. والشريعة نفسها تشير إلى حاجتها إلى الاكتال المستقبلي، إذ تجعل موسى يتنبّأ بمجيء :

وتوضّحت فكرة «مستقبل الله» في فكر

الأنبياء الذين تحسّسوا احتياج الشريعة القديمة إلى تجديد، وصاغوا فكرهم تارةً في تعبير المهد الجديد (ار ٣١/ ٣١)، وطوراً في انتظار مخلّص أو مسيح ما (أشعيا).

تشكّل هذه النواظم الاطار التأويلي للتاريخ:
الحُلْق الْحَطِيثة الاصطفاء العهد مستقبل الله.
فقد قرأ كتّاب العهد القديم التاريخ في ضوء
هذه الأفكار ونظّموا الاحداث في صورة
لاهوتية متماسكة: التاريخ المقدّس. أو بالأحرى
استعادوا التاريخ الشرقي القديم من وجهة نظر
خبرتهم الروحية، وهم يُبرزون احداثاً ويُغفلون
أخرى، شأنهم في ذلك شأن كل مؤرّخ.

اندمج العهد القديم، بواسطة هذه المعاني الثلاثة، في المشرق القديم. فهو جزء من تاريخ المشرق القديم في القرون ١٤ — ١ ق. م. ثم جزء من تاريخ الآداب والثقافات الساميَّة القديمة. وهو أخيراً عامل من عوامل تاريخ الاديان في هذه المنطقة. فلا يمكن دراسة العهد القديم بمعزل عن تفاعله مع تلك الحقبة التاريخية التي أسهمت في تكوينه اسهاماً جوهرياً.

في اطار دراستنا هذه ، تهمنا خاصة الناحية الادبية للعهد القديم. نتطرق بالأحرى إلى دراسته من وجهة نظر المعنى الأول ، ونقصد بذلك دراسته على انه عمل أدبي . فيجب علينا إذا أن ندرس النص بصفته نصًا ، ونبدأ بنظرة خاطفة إلى صيرورة العهد القديم .

٢. من النص إلى التراث: «توراة ما قبل التوراة»

ذكرنا آنفاً أن «الكتب الخمسة» ليست بنت

لحظة عمل واحد، بل هي انتاج تراث ثقافي روحي، ممّا لم يعد ممكناً أن ننسبه إلى شخصية مبدعة (موسى). فقد اكتشف النقد الأدبي، وراء نص الكتب الحمسة، أعالاً أدبية مختلفة ومؤلّفين عدة، بل مجموعات من المؤلّفين.ويدلّنا النص نفسه على فروع التراث التي انصهرت في هذا العمل الأدبي.

ثمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع التراث هذه، منها الأسلوب عامة، واستعال الالفاظ والمصطلحات والاسماء ... مثلاً اسم الله ويهوه وابراهيم ... ، والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إلى ذلك. بناء على هذه الادلة وغيرها، ميز التحليل الأدبي أربعة مصنفات كبيرة سبق وجودها وضع النص النهائي «للكتب الحمسة»، وقد تمت عملية وضع النص النهائي في مطلع وقد تمت عملية وضع النص النهائي في مطلع القرن ٤ ... ق. م.، في عصر الحكم الفارسي، بعد العودة من الجلاء إلى بابل.

أما تلك المصنفات الأربعة، فتمثّل بدورها فروعاً من التراث الروحي ومذاهب فقهية في الشريعة والقانون واتجاهات فكرية في اللاهوت، بالاضافة إلى خصائصها الأدبية. فكل منها يضم تقاليد قديمة، شفهية أو مكتوبة، وقد يوغل بعض تلك التقاليد في القدم.

### آ) المؤلّف اليهوي

اصطلح علماء العهد القديم على عبارة «المؤلّف اليهوي» تسمية لمجموعة من النصوص، وذلك لأنها تطلق على الله اسم «يهوه». اللّا أن اسم «يهوه» ليس الناظم الوحيد لتحديد معالم هذا

العمل الأدبي، بل يتصف أيضا باستعال مفردات وعبارات، وبأسلوب قصصي حيوي وتصويري، ويحب وصف حياة الإنسان النفسية ويبرع في رسم مشاهد حية، ولا يحترس أن يقتبس رموزاً وصوراً من الآداب البابلية والمصرية.

### نصوص يهوية كبرى

خلق الإنسان والخطيئة (تك ٢/٤ ـــ ٣/ ٢٤).

برج بابل (تك ١١/١١ ــ ٩). دعوة ابراهيم (تك ١١/١١ ـ ٢٠). تجلّي «الثألوث» لإبراهيم (تك ١٨/ ١ ــ ٣٣).

عیسو ویعقوب (تك ۲۰ / ۲۹ – ۳۰). یوسف وامرأة فوطیفار (تك ۲۹/ ۱ – ۳۲).

مولد موسى ودعوته (خر ۲ / ۱ -- ۳ / ۲). العهد (خر ۲۶ / ۳ -- ۸).

تمكن هذه النصوص من تكوين فكرة عامة عن أسلوب المؤلّف اليهوي والعالَم الروحي والفكري الذي يتحرّك فيه.

تعم فكرة الله الأوحد، رب السماء والأرض، فكر اليهوي. اللا أنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا المفهوم الرأقي لله: ليس هو مفكراً لاهوتياً، بل هو قصّاص بارع، يستعين بالفن القصصي كي يعبر عن أفكار مجردة، فيصوّر الله بصورة الإنسان (تك ١٨/ ١ — ٣٣)، بل لا يخشى أن يلتجيّ إلى الأساطير البابلية في حديثه عن الله (تك ٢/ ٤ — ٣٧). أمّّا في مشهد تجلّي الله الله (تك ٢/ ٤ — ٣٧). أمّّا في مشهد تجلّي الله

في العليقة المُتَّقدة (خر٣/١--٦)، فقد صاغ فكرة الله صياغة لاهوتية رائعة.

المؤلّف اليهوي هو تاريخ مشروع الله. فاليهوي يبيّن، من خلال روايته، أن الحوادث التاريخية بأسرها وسيلة لتحقيق مشيئة الله: من الخلق إلى الوعد والبركة الالهية، إلى العهد، ومن هنا إلى المستقبل. لقد مكّن هذا المشروع الشامل المؤلّف اليهوي من إبداع نظرة كلية لتاريخ البشر، ممّا التاريخية بعضها ببعض وينظّمها في إطار مشروع التاريخية بعضها ببعض وينظّمها في إطار مشروع الله بواسطة نظرية «السبية الدينية»، أو بالأحرى الغائية الدينية» أو بالأحرى منفرد، عن القصد الالهي الشامل.

يفترض العلماء أن يكون المؤلّف اليهوي قد وُضع في عصر سليان (القرن ١٠ ق. م). وأما الكاتب فقد كان من الأوساط المعارضة لسياسة الملك. جمع ودوّن تراث قبائل جنوب فلسطين.

### ب) المؤلّف الايلوهي

أطلق على مجموعة من نصوص والكتب الحمسة اسم والوثيقة الايلوهية والستعالها كلمة وايلوهيم وهي تذكّرنا بكلمة واللهم العربية — تسمية لله. يتميّز والكاتب الايلوهي المسلوبه القصصي البسيط. لقد جمع تقاليد عريقة في القدم تشكّل تراث القبائل القاطنة في الشمال. ما يلفت النظر في المؤلّف الايلوهي هو والنزعة الاخلاقية و النزعة ويركّز المتمامه على الحطيثة ونتائجها في العلاقات الإنسانية والتاريخ ، ممّا يجعله يشدّد على أهمية الشريعة التي والتاريخ ، ممّا يجعله يشدّد على أهمية الشريعة التي

تعلّم الإنسان مشيئة الله. فيورد الكلمات العشر (خر ٢٠ / ١ – ١٧) وكتاب العهد (خر ٢٠ / ١٨ – ١٨ مما يشكّلان القانون الأخلاقي الذي أرشد حياة مجتمع العهد القديم. ويتميَّز القانون الأخلاقي باحترامه للقريب، ممَّا يؤكّد على احترام المبلك ودائرة الحياة الشخصية. وذلك يولي أهمية كبرى لاحترام راحة السبت التي وذلك يولي أهمية كبرى لاحترام والغرباء أيضاً.

ان القانون الأخلاقي، بما فيه الكلمات العشر، يشكّل بنود العهد الذي قُطع بين الله والشعب. يرى المؤلّف الايلوهي ان العهد اتفاق حرّ يلتزم الانسان بواسطته مشيئة الله. وفي العهد تلتي إرادة الإنسان مشيئة الله: فالإنسان، إذ يقطع العهد مع الله، يتّحد معه. فإذا نقض التزامه، انفصل عن الله. فالخطيئة انفصال عن الله وانصراف إلى خدمة اصنام مصنوعة (خر ٣٢/ ١ - ٢). ويتمثّل هذا الانفصال في صورة كسر لوحّي الشريعة (خر ٣٢/ ١ - ٢).

يُضمَر في هذه النزعة الأخلاقية مفهوم لله خاص بالمؤلّف الايلوهي. انه يلح الحاحاً شديداً على كون الله روحاً لا يُرى ولا يصوّر، ويطالب الإنسان بالعبادة الروحية. فلا يقترب من الله إلا الإنسان الروحاني.

يؤثّر هذا المفهوم الروحاني لله في أسلوب المؤلّف الايلوهي في الفن القصصي. فقد كف عن النهاج الاسلوب التصويري في الحديث عن الله وعن الاستعانة بالاساطير في وصف أعاله.

### نصوص ايلوهية كبرى

العهد مع ابراهيم (تك ١٥).

اختیار یعقوب (تك ۲۵ / ۲۸ ـــ ۳۲). صراع یعقوب مع الملاك (تك ۲۲/ ۲۶ ــــ ۲۰).

يوسف في السجن (تك ٤٠ / 1 ـــ ٤١ / ٤٥). ٥٧).

«كلمات العهد العشر» (خر ۲۰ / ۱ – ۱۷). عبادة العجل (خر ۲۲ / ۱ – ۲، ۲۰ – ۲۰). ۱۵ – ۲۶).

وجه موسى (خر ۲۹ / ۲۹ ـــ ۳۵).

وُضع المؤلّف الايلوهي في القرن ٨ ق. م. ولكنه يضم نصوصاً عريقة في القدم، منها مثلاً «الكلمات العشر» و «كتاب العهد». فمن المحتمل أن يعود هذان النصّان إلى عصر موسى نفسه (نهاية القرن ١٣ ق. م).

في أواخر القرن ٨ ق. م، دُمج التراثان اليهوي والايلوهي في مؤلَّف واحد. قصة ذبح اسحق (تك ٢٢ — النص الثاني) تمثّل نصاً من النصوص التي نتجت عن عملية الدمج هذه.

### - تشية الاشتراع

تكون سفر تثنية الاشتراع في بيئة التراث الايلوهي، في أواخر القرن ٨ ق. م. ويعتمد هذا الكتاب كلمة «ايلوهيم» تسمية لله. ومع ذلك، فإن سفر تثنية الاشتراع يختلف عن المؤلف الايلوهي تماماً، فني حين أن هذا الأخير رواية تاريخية، يتألف سفر تثنية الاشتراع من «كلام العهد»، أي يتألف سفر تثنية الاشتراع من «كلام العهد»، أي

القانون (تث ۱۲ ـــ ۲۲)، تتقدّمه وتلیه خُطُب موسی (تث ۱۱ ــ ۲۷ ــ ۲۷).

يفسر تراث تثنية الاشتراع مفهوماً لله راقياً قريباً إلى مفهوم العهد الجديد. ويصف علاقات الإنسان مع الله بأنها علاقات المودة والمحبة:

السمع يا شعبي، ان الرب الهك رب واحد، فأحبب الرب الهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك. ولتكن هذه الكلبات التي أنا آمرك بها اليوم في قلبك، وكرّرها على بنيك وكلّمهم بها...» (تث ٦/٤ —٧). وأما الإنسان فيعبّر عن محبته لله باستهاعه إلى كلامه والعمل به. وليس كلام الله خارجاً عن الإنسان، بل هو يدخل في قلبه: «ان هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة عنك...، بل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل الاشتراع حديث يوجّه إلى الشخص، محاولاً بها» (تث عهره. ويظهر الله بمظهر ذلك الآخر المألوف المجهول الذي يكتشفه الإنسان المؤمن في أعاق قلبه وعقله.

يتسم تراث تثنية الاشتراع بطابع شخصاني و تم العهد الأول عميق يظهر في التشريع الذي يتناول علاقات يد نوح، ومضمونه اح الأشخاص والفئات في داخل المجتمع. انه يتنبّه و من ثُم قطع الألحية الفقير المدين (تث ١٥/ ١- ١١)، الذي اصطفاه ليكون والسعبد (تث ١٥/ ١٠- ١١)، ولئم العهد الله والسعبد (تث ١٥/ ١٢- ١٨) ومضمونه شريعة القداس علا الأجراء (تث ٢٤/ ٢٠- ٢٠). في كل تفاصيلها. ورده وتؤثّر هذه النزعة الانسانية في كل الشؤون الاحبار (١٧- ٢٦). الاحتاعية.

### ج) المؤلّف الكهنوتي

يُطلق اسم المؤلَّف الكهنوتي على مجموعة من النصوص تمثّل تراث الفئة الكهنوتية التي عاشت في الجلاء إلى بابل (٨٦ه — ٣٣٥ ق. م.). كانت هذه الفئة الكهنوتية تنصرف إلى إعادة صياغة التقاليد القديمة، وغاية هذا العمل هي مساعدة المجلوِّين على ممارسة الحياة الروحية والمحافظة على الإيمان.

تعم روح المحافظة هذه المؤلّف الكهنوتي بأسره، وهو يشدّد على أهمية الطقوس الموروثة والتراث القديم بصفته كفيلاً بالحياة الروحية وعلى بقاء جهاعة المؤمنين ومقاومة تأثير العادات الوثنية.

يعتمد الكاتب الكهنوتي مفهوماً لله مختلفاً جداً عاكان عليه سفر تثنية الاشتراع. فإن الكاتب الكهنوتي يُبرز كون الله متعالياً بعيداً عن الإنسان ومطالباً المؤمن بأن «يكون قديساً لأنه هو قدوس» (اح ١٩/ ٢).

تنتظم الرؤية الكهنوتية إلى التاريخ حول فكرة العهد. ولقد قطع الله مع الناس ثلاثة عهود:

م تمّ العهد الأول بين الله وجميع البشر عن يد نوح ، ومضمونه احترام الحياة الإنسانية.

من ثُم قطع الله العهد الثاني مع ابراهيم الذي اصطفاه ليكون أباً لجميع المؤمنين.

• وتم العهد الثالث عن يد موسى، ومضمونه شريعة القداسة التي تحدد حياة الجماعة في كل تفاصيلها. وردت هذه الشريعة في سفر الاحبار (١٧ — ٢٦).

تنجم هذه النظرة إلى التاريخ عن تأمل لاهوتي

متعمّق في التراث القديم والطقوس، ويرى الكاتب الكهنوتي ان المحافظة على التراث وترجمتها في الحياة اليومية تتكفّلان للجاعة بأن تستمرّ في الاتعاد مع الله.

### نصوص كهنوتية كبرى

«كلمات الحلق العشر» (تك ١/١-٢/

العهد الأول مع نوح (تك ١/٩-١٧). مواليد نوح (تك ١٠).

العهد الثاني مع ابراهيم (تك ١٧).

رحلة يعقوب إلى مصر (تك

الفصح (خر ۱۲ / ۱ -- ۳۰). موت موسى (تث ٣٤).

### ٣. وضع النص النهافي للكتب الخمسة

لقد تبيئًا ، من خلال دراسة الكتب الخمسة ، أن هذا العمل الأدبي الضخم قد تبلور من خلال تطور التراث الديني إبّان عشرة قرون تقريباً (من

القرن ١٤ إلى القرن ٤ ق. م.). وانتهت صيرورة التراث هذه إلى عالِم الشريعة عزرا الذي كُلفه الملك ارتحششتا بتدوين التراث الديني القديم (عام ٣٩٨ ق.م.). فقد قام عزرا بجمع المؤلّفات الأربعة ورتَّبها ونسَّقها في عمل أدبي واحد، هو التوراة أو الكتب الخمسة التي بين ايدينا. وينبغي أن نشد على القول بأن عزرا لم يؤلُّف الكتب الحمسة ، بل جمع التراث الوارد وقام بعمل وضع النص النهائي، أي أنه أنجز عمل التحرير النهائي. وهذه الملاحظة من الأهمية بمكان، إذ إن بعض الكتَّاب القليلي الاطلاع على نتائج البحث العلمي يخلطون بين المفاهيم، إذ يقولون بأن العهد القديم قد وُضع ــ بل لَفَق! ــ في عصر متأخر، ولا يتعلق بالتراث الديني القديم. ان هذا الرأي خال من كل أساس علمي. وسنبيّن طرق عمل التحرير هذا ومناهجه، مستعينين بقصة مرور موسى ببحر القصب (النص الأول --خروج ١٤).

تتألُّف رواية مرور موسى ببحر القصب من ثلاثة مقاطع قصصية متداخلة وهي التالية:

النص ١

خبرة الخلاص والإيمان (سفر الحروج ١٣ / ٢٠ ـــ ١٤ /٣١)

ج: النص الايلوهي

ب: النص الكهنوني.

وكان الرب يسير أمامهم نهاراً في ثم رحلوا من سكّوت وخيَّموا في عمود من غام ليهديهم الطريق، ايتام في طرف البرية.

وليلاً في عمود من نار ليضيء لهم، وذلك لكى يسيروا نهاراً وليلاً. ولم

آ: النص اليهوي

وكلم الرب موسى قائلاً: دمر بني اسرائيل أن يرجعوا ويخيموا أمام فم الحيروت، بين محلول والبحر، أمام بعل صفون، تخيمون تجاهه على البحر. واقسي أنا قلب فرعون فيجد في إثركم، وأمجد على حسابه وعلى حساب جيشه كله، ويعلم المصريون أنني أنا الرب. ففعلوا كذلك.

يبرح عمود الغمام نهاراً وعمود النار ليلاً من أمام الشعب.

> فلمًا أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب.

تغيّر قلبه وقلوب حاشيته عليه وقالوا: هماذا صنعنا، فأطلقنا اسرائيل من خدمتنا؟ وفشد مركبته وأخذ قومه معه.

وأخذ ست منة مركبة ممتازة وجميع مراكب مصر، وعلى كل منها ضبَّاط.

وقسى الرب قلب فرعون... فجدً في إثرِ بني اسرائيل.

... ملك مصر...
وجد ألصريون في إنسرهم
فأدركوهم وهم مخيّمون على
البحر.

وخیل فرعون کله ومراکبه وفرسانه وجیشه، عند فم الحیروت أمام بعل صفون. ولما قرب فرعون...

صرخ بنو اسرائيل إلى الرب.

رفع بنو اسرائيل عيونهم، فإذا المصريون ساعون وراءهم فخافوا جداً...

وقالوا لموسى: دأمن عدم القبور بمصر أتيت بنا لهوت في البرية؟ ماذا صنعت بنا فأخرجتنا من مصر؟ أليس هذا ما كلمناك به في مصر؟ أليس هذا ما كلمناك به في مصر قائلين: دعنا نخدم المصريين

فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية .

فقال موسى للشعب: «لا تخافوا، اصملوا تعاينوا الحلاص الذي يجريه الرب اليوم لكم، فإنكم كما رأيتم المصريين اليوم، لن تعودوا ترونهم للأبد. الرب يحارب عنكم وأنتم هادئون.

هما بالك تصرخ إلي ٢٠

فقال الرب لموسى: ومر بني اسرائيل أن يرحلوا. وأنت أرفع عصاك ومدً يدك على البحر فشقة، فيدخل بنو اسرائيل في وسطه على اليبس. وهاءنذا مقس قلوب المصريين فيدخلون وراءهم وأبحد على حساب فرعون وكل جيشه، وبمراكبه وفرسانه. فيعلم المصريون أني أنا الرب إذا مُجدت على حساب فرعون ومراكبه وفرسانه.

فانتقل ملاك الرب السائر أمام عسكر اسرائيل فسار وراءهم.

وانتقل عمود الغام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر، المصريين وعسكر اسرائيل..

فكان الغيام مظلماً من هنا، وكان من هناك يُنير الليل.

فلم يقترب أحد الفريقين من الآخر طول الليل ... فدفع الرب البحر بريح شرقية شديدة طوال الليل حتى جعل البحر جافًا.

ومد موسى يده على البحر... وقد انشقت المياه. ودخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليبس والمياه لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم.

وجدَّ المصريون في إثرهم ودخل وراءهم جميع خيل فرعون وراءهم ومراكبه وفرسانه إلى وسط البحر.

وكان في هجعة الصبح أن الرب تطلّع إلى عسكر المصريين من عمود النار والغام وبلبل عسكر المصريين.

وعطَّل دوالب المراكب فساقوها عشقة.

فقال المصريون: ولنهرب من وجه اسرائيل لأن الرب يقاتل عنهم المصريين».

فقال الرب لموسى: «مدّ يدك على البحر فيرتد الماء على المصريين، على مراكبهم وفرسانهم». فدّ موسى يده على البحر.

فارتد البحر عند انبثاق الصبع إلى ما كان عليه والمصريون هاريون تعوه، فدحر الرب المصريين في وسط البحر...

> فرجعت المياه فغطت فرعون كله وفرسانه الداخلين وراءهم في البحر.

ولم يبق منهم أحد.

وسار بنو اسرائيل على اليبس في وسط البحر والمياه لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم.

وفي ذلك اليوم خلّص الرب اسرائيل من أيدي المصريين.

> ورأى اسرائيل المصريين أمواتاً على شاطئ البحر.

وشاهد اسرائیل المعجزة العظیمة التي صنعها الرب بالمصریین، فخاف الشعب الرب وآمنوا به و بعوسى عبده.

القصة آ تعود إلى المؤلّف اليهوي ، والقصة ج تعود إلى المؤلّف الايلوهي ، أما القصة ب فهي نتيجة لعمل كاتب دمج المؤلّفين اليهوي والايلوهي في عمل واحد (في القرن ٨ / ٧ ق.م.).

فيجدر بنا أن نوضح أنها ثلاث قصص مستقلة وليست ثلاث روايات للقصة نفسها :

- القصة آ تعرض معجزة البحر: مرور موسم بالبحر وهلاك جيش فرعون في مياه البحر. مغزى هذه القصة أن الرب تمجّد، إذ أظهر قوّته في معجزة البحر.
- أما القصة ب فتدور حول فكرتي الخلاص والإيمان: خلّص الرب شعبه في المعركة على شاطئ البحر، فآمن الشعب بالرب. معجزة البحر غير واردة في هذه القصة: انها قصة معركة.
- أما القصة ج فهي عبارة عن شذرات من قصة معركة فقد مغزاها.

أدرج المحرّر الكهنوتي هذه القصص الثلاث بعضها في بعض ودمجها في قصة واحدة. يدور مغزى هذه القصة الجديدة حول ثلاثة مفاهيم: مجد الرب، وخلاص الشعب، وإيمان الشعب. ويمكننا أن تصوغ مغزى القصة النهائية،كما يلي: آمن الشعب بالرب، إذ رأى مجده، ونجا من خطر الهلاك.

يُظهر لنا مثل هذه القصة طبيعة تراث العهد القديم بنت لحظة القديم. ليست أعمال العهد القديم بنت لحظة

ابتكار واحدة ، إنما هي نتيجة صيرورة تراث طويلة أسهم فيها عدة كتّاب لا نعرف الا البعض القليل منهم. فحفظ هذا التراث الخبرة الروحية الأصلية : هي خبرة الحلاص بقوة الرب وخبرة الايمان الناشئ عن الحلاص. أما الحدث التاريخي الذي كان المناسبة لخبرة الحلاص، فقد بات بلدي كان المناسبة لخبرة الحلاص، فقد بات مجهولاً : أثرى هو مرور الشعب بالبحر وهلاك فرعون ؟ هل هو انتصار في معركة دون رجاء ولا أمل؟ ان الحدث التاريخي يغطيه أسلوب الملحمة الذي يطبع قصة الحروج بطابعه. يبدو أن التراث القديم، في فترة ما قبل التوراة ، لا يجتم بهذه المسألة التي غدت ثانوية في رأيه.

والجدير بالذكر أن موضوع المرور بالبحركان في العهد الجديد والقرون المسيحية الأولى يتمتع بأهمية كبرى: فرأى بولس الرسول في معجزة البحر صورة سابقة لسر المعمودية (١ قور ١٠/ ٢٠٠).

وتبتى آباء الكنيسة هذا التفسير الرمزي للعهد القديم، فرأوا أن العهد القديم يرمز إلى العهد الجديد.

نُبرز تطوّر التراث الروحي في العهد القديم في اللوحة البيانية التالية. ونحب أن نشير إلى أن هذا التطوّر يشمل الكتب التاريخية أيضاً وهي تحتوي على نصوص من المؤلفات الأربعة المذكورة آنفاً.

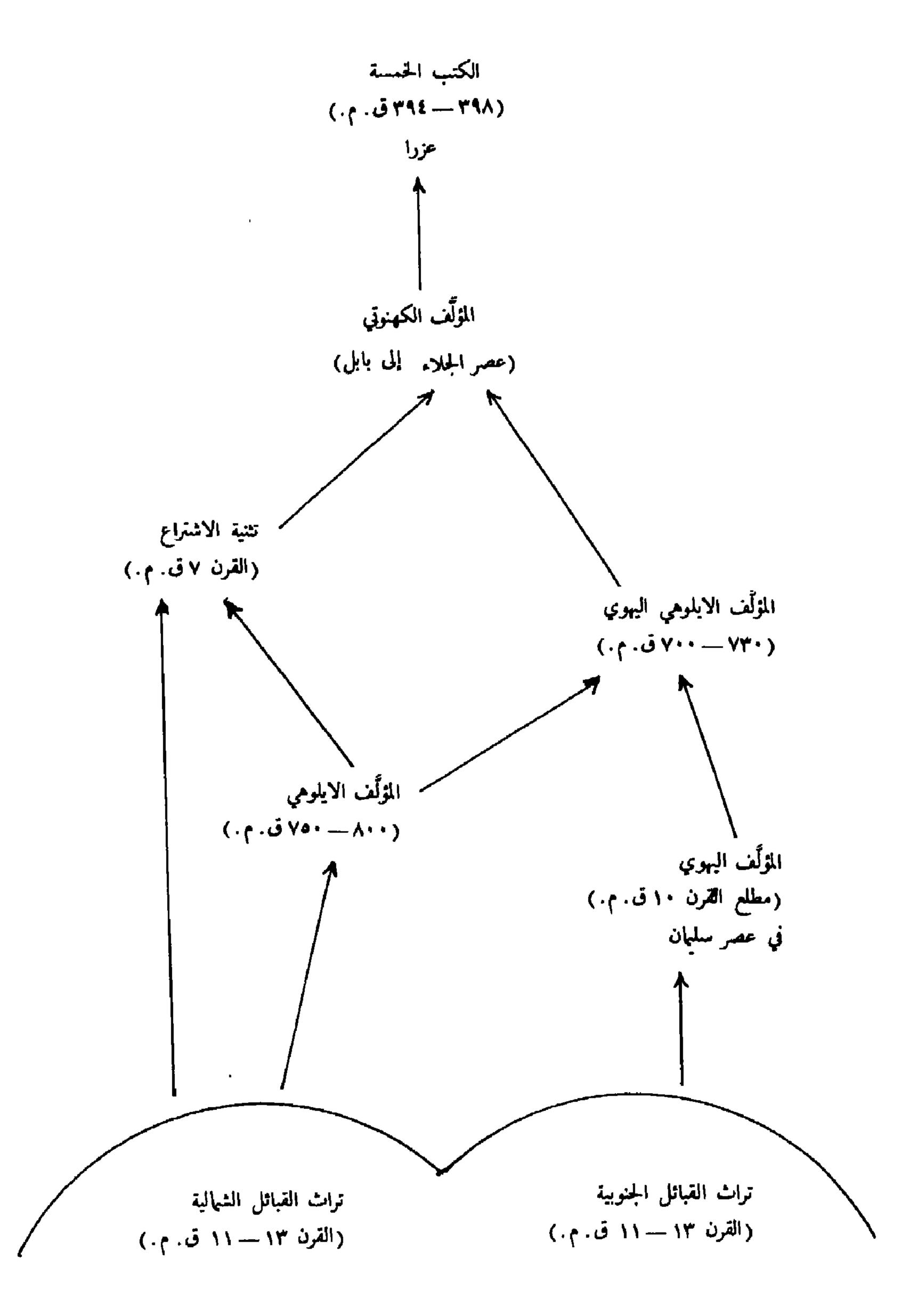

### ٤. المعنى المسيحي للكتب الحمسة

يظهر مما سبق أن الكتب الحمسة تماشي في تكوينها الادبي تاريخ العهد القديم. فكتاب العهد يشير إلى المرحلة الرعوية ، والمؤلّف اليهوي يصف حياة المجتمع الزراعي الذي نُظّم في الحكم الملكي ، والمؤلّف الايلوهي يروي تاريخ تصدّع هذا المجتمع الزراعي ، وتراث تثنية الاشتراع والتراث الكهنوتي يرسمان صورة مجتمع ديني يشكّل الإيمان قوامه وأساسه. أما المسيحي فيقرأ الكتب الحمسة في ضوء تاريخ يسوع المسيح، وهو يكتشف فيها تاريخ ذاك الأمل المستقبلي الذي تمّ يكتشف فيها تاريخ ذاك الأمل المستقبلي الذي تمّ المسيح ، وبالتالي يكتشف وراءها تكوين جاعة المسيح قبل المسيح.

ليست الكتب الخمسة قانوناً بالمعنى المعاصر للكلمة. فلا تصلح لتكون أساساً لتشريع مجتمع حديث. كذلك لا نستطيع أن نعدها قصصاً

تاريخية بالمعنى العلمي للتاريخ، لأنها لا تروي التاريخ الدنيوي، بل تعرض لمحات تاريخية من وجهة نظر الإيمان. وأخيراً ليست الكتب الحمسة بحموعة من الحقائق الفلسفية أو كتاب العقائد، بل هي تعبير عن خبرة جاعة قد اكتشفت حضور الله في مصيرها، وصاغت هذه الخبرة الروحية الصياغات الأدبية الشائعة في ثقافات الشرق القديم. بلغت هذه الخبرة الروحية ذروتها في العهد الجديد وذلك بمعنيين: من جهة اكتملت في المسيح، ومن جهة أخرى انتهت مُخليةً السبيل المخبرة المسيح، ومن جهة أخرى انتهت مُخليةً السبيل للخبرة المسيحية.

بناء على ذلك ، كل تفسير ينزع إلى خلع دلائل سياسية على كتب العهد القديم ، ولا سيا على الكتب الحمسة ، انما يغتصب النص ويحرفه عن موضوعه الأصلى.

### مطالعات مقترحة:

### (أ) باللغة العربية:

- إسطفان شربتنيه: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس. ترجمة الأب صبحي أحموي. بيروت: دار المشرق، ١٩٨٣.
- ج. ديلي: تاريخ شعب العهد القديم. تعريب

- الأب جرجس المارديني. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٢.
- س. شارليبه: القراءة الصحيحة للكتاب المقدس. تعريب: الأب جرجس المارديني بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٧١.

### (ب) باللغات الأجنبية:

- P. BEAUCHAMP: Le récit, la lettre et le corps, Essais bibliques. Paris: Cerf, 1982. Coll. "Cogitatio Fidei", 114.
- P. BEAUCHAMP: L'Un et l'Autre Testament. Essai de lecture. Paris: Seuil, 1976. Coll. "Parole de Dieu".
- H. DUESBERG: Valeurs chrétiennes de l'Ancien Testament. Paris - Tournai, 1960. Introduction à la Bible. Edition Nouvelle.
- Tome II. H. CAZELLES, éd.: Introduction à l'Ancien Testament. Paris: Desclée & Co., 1973.
- G. Von RAD: Théologie de l'Ancien Testament. 1; II. 1968.
- C. WESTERMANN: Théologie de l'Ancien Testament. Genève: Labor et Fides, 1985. Coll. "Le Monde de la Bible".

## «تاريخ البدايات» . إشكالية التراث الإنساني في التراث الكتابي .

اكتشف دارسو العهد القديم، منذ قرن ونيف، أن أسفار هذا العهد تضم نصوصاً شتى تسم بصفات أساطير الشرق القديم، بل وأكثر من ذلك، فقد استعان مؤلّفو روائعها بنصوص أسطورية. من هنا تطرح تساؤلات عدة منها: كيف دخلت هذه النصوص الاسطورية في اسفار الكتاب المقدس؟ وما الوظيفة — الأدبيّة والفكريّة — التي تؤدّيها في صقل عباراته وصياغة أفكاره؟ وكيف نقوّم — لاهوتياً — وجود الأساطير في الكتاب المقدس؟ وما دور الخطاب الأسطوري في الخطاب الكتابي؟

رأينا أن العهد القديم لم يتحرّك في الفراغ اللاهوتي، بل عاش في اطار تاريخ الشرق القديم وتفاعل مع ثقافاته، لا بل هو جزء منها. والتفاعل يعنى دوماً التأثير والتأثر. ودراسة الأساطير في العهد

القديم تتناول إذاً ناحية من نواحي التفاعل الثقافي بين داثرة العهد القديم ودائرة الأديان الزراعية في عصر التحضر والاستقرار.

درجت علوم الكتاب المقدس على التمييز بين ثلاثة أطوار في الحقبة الزمنية التي تغطيها كتب الشريعة الحمسة، وهي على التوالي: وتاريخ البدايات، (تك ١ – ١١) و وتاريخ الآباء، (تك ١ – ١٠) و وتاريخ الآباء، (تك وعد الشعب، (خر وأح وعد وتش). و يمكن تأريخ اثنين من هذه الأطوار الثلاثة على وجه دقيق فيوضع وتاريخ الآباء، في المثقبة التاريخية بين القرون ١٩ — ١٣ ق. م. ، الحقبة التاريخ الشعب، في المنتصف الثاني من القرن ١٣ ق. م. ثم إنّ هذين الطورين يندرجان القرن ١٣ ق. م. ثم إنّ هذين الطورين يندرجان في إطار تاريخ الشرق القديم المعروف، فيمكن ربط أخباره الواردة في الكتب الحمسة بالمعلومات ربط أخباره الواردة في الكتب الحمسة بالمعلومات

التي نجدها في مصادر تاريخ سومر وبابل وكنعان ومصر. وأخيراً ، يمكن تتبّع هذّين الطورَين إلى ما سبقها من القرون الغابرة بواسطة آثار الثقافة الماديّة التي نقب عنها علماء الآثار في بلاد الرافدين وبلاد الشام ووادي النيل. فيتمثّل إذاً في هذين الطورين تاريخ موضوعي حقيتي بالمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة ، إذ إنه في متناول البحث والتنقيب. أمَّا «تاريخ البدايات»، فخلافاً عن ذلك لا يقبل التأريخ الدقيق ولا يحتوي معلومات موضوعية يمكننا التحقّق منها بواسطة أدوات علم التاريخ النقدي. ثمّ إنّه لا يتناسق وأحداث تاريخ الشرق القديم المعروفة ، وكذلك لم يكتشف عالم آثاره في بلد من البلدان. فقد اصطلح على هذا الطور بسميته وتاريخ البدايات، لاعتبارين: تتناول أخباره من جهة أحداثاً تخرج عن دائرة التاريخ الموضوعي المألوف لدينا، ومن جهة أخرى لا تتعلَّق أحداثه بشعب معيّن ولا ترتبط ببلد من البلدان، بل تشمل الإنسانية جمعاء وتتناول مصير الإنسان بصفته إنساناً. وهذه الملاحظة تحدو بنا إلى طرح مسألة الوظيفة التي بؤدّيها «تاريخ البدايات ، في بناء الكتب الخمسة.

يبدو أن عنوان «تاريخ البدايات» لا يلائم نوعية ومغزى هذا القسم من سفر التكوين. ذلك بأنه يوحي إلى القارئ بأن روايات هذه المجموعة القصصية تنوي سرد معلومات علمية موضوعية حول ما جرى في حقبة من حقب التاريخ، هي حقبة «البدايات». إنّ هذا المفهوم «لتاريخ البدايات». إنّ هذا المفهوم «لتاريخ البدايات» في عصمد أمام العلوم النقدية، والعسلك

بهذا المفهوم بحملنا على تشويه مغزى «تاريخ البدايات» ومعناه اللاهوتي. لا يتوخى سفر التكوين في هذا القسم عرض معلومات موضوعية عن «بدايات» الكون والتاريخ، بل يؤدّي وظيفة مهمة في بناء التراث المدوّن في الكتب الحمسة. يحوي هذا التراث تصوَّراً لاهوتياً عن مسار الإنسان في التاريخ ومصيره المستقبلي، وبالتالي يتمحور حول مقولات لاهوتية. فقد استنبط التراث الكتابي هذه المقولات وبلورها في قسم التراث الكتابي هذه المقولات وبلورها في قسم «تاريخ البدايات». وبناء على ذلك، يمثل هذا الشعب، من حيث أنه مقدمة لتاريخ الآباء وتاريخ الشعب، البُعد التأويلي اللاهوتي في التراث التاريخ طابع التاريخ الخلاص».

يستهل سفر التكوين عرض التاريخ برواية دعوة إبراهيم (تك ١٢ / ١). بهذه الرواية يبتدئ التاريخ الموضوعي الوثائتي. وانطلاقاً من هذا الحدث، تروي الكتب الحمسة تاريخ الشعب الحافل بالمآسي والآلام، ثم تروي دعوة ابراهيم والآباء، ودعوة موسى. وحين روى المؤلفون هذا التاريخ، شعروا بحاجة ماسة إلى تعليل هذه الحوادث. فقد تساءلوا عن أسباب الشر والألم وعن أسباب الدعوة، وأجابواعن تلك التساؤلات وعن أسباب الدعوة، وأجابواعن تلك التساؤلات في «تاريخ البدايات» الذي يعلل صيرورة التاريخ وهدفه في نصوص لاهوتبة. ويظهر أن تاريخ وهدفه في نصوص لاهوتبة. ويظهر أن تاريخ البدايات هو جزء لا يتجزأ من كامل التاريخ اللحق، مما جعله يندمج في إطار التاريخ القديم اللاحق، مما جعله يندمج في إطار التاريخ القديم اللاحق، مما جعله يندمج في إطار التاريخ القديم وفي سياق الكتب المقدسة. وحين دمج التراث

وتاريخ البدايات» في تاريخ العهد القديم، أي أدغم هذه القصة الاسطورية في إطار تاريخي وسياق أدبي شامل، جعل من القصة الاسطورية تأملاً لاهوتياً وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معنى التاريخ اللاحق كله.

أضاف التراث الكتابي إلى التاريخ الموضوعي هذا التأمّل القصصي، فأبدى قناعته بأنّ تاريخ الآباء وتاريخ الشعب هو جزء لا يتجزّأ من تاريخ الإنسانية جمعاء، فلا يكتمل معناه إلا في آفاق هذا التّاريخ البشري العامّ، بل لا يكتمل معنى العهد القديم من حيث أنه تراث روحيّ وفكريّ خاص، إلا في آفاق التراث الروحي الفكريّ للانسانية جمعاء.

من هذا المنطلق النظري ينبغي لنا أن نطرح إشكالية التراث الإنساني في التراث الكتابي.

يتألّف القوام القصصي «لتاريخ البدايات» من الفصول ١ — ١١ من سفر التكوين. وتنتظم المواد القصصية المنضوية إلى هذا القسم وفقاً لثلاثة محاور روائية تحدّدها ثلاث مقولات لاهوتية، وهي : الحلق (الكون، الإنسان)، والصدام بين الحالق والمخلوق، والصلح بين الحالق الرحيم والمخلوق المتمرّد، و / أو العهد الأوّل (بين نوح والله). يمكن إبراز بنية «تاريخ البدايات»، كما والله :

| الخلق                         | (£ /Y-1/1)       | خلق الكون والإنسان      |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
|                               |                  | خلق الرجل والمرأة       |
| الصدام بين الخالق والمخلوق    | (Y£ / W - £ / Y) | ومأساة صدامها بالله     |
|                               |                  | تاريخ الشرّ قبل الطوفان |
|                               | (17-1/8)         | قايين وهابيل            |
|                               | (YE-1Y / E)      | مواليد قاين             |
|                               | (TY /0-Y0 £)     | مواليد شيت              |
| الصلح و/ أو العهد الأول       | (f — 7)          | الطوفان والعهد الأول    |
|                               | (TY - 1 / 1·)    | تعداد شعوب الأرض        |
| الصدام                        | (1-1/11)         | برج بابل                |
|                               | (11/11)          | مواليد سام              |
| الصلح و/ أو بوادر العهد الثان | (WY YY / 11)     | أصل أبرام وسارة         |
|                               |                  |                         |

يظهر من تسلسل المواد القصصية في بناء «تاريخ البدايات» أن هذا القسم من كتب الشريعة الخمسة يمثّل لوناً أدبياً خاصًا في الحطاب اللاهوتي الذي ينتهجه التراث الكتابي، ألا وهو التأمّل القصصي.

### ١. التراث الإنساني العام في التراث الكتابي

يسم «تاريخ البدايات» بطابع إنساني شامل إذ إن هذا «التاريخ» يشمل البشرية برمتها، والقضايا التي يطرحها تهم الإنسان بصفته إنساناً، بغض النظر عن انتماءاته المختلفة. ونظراً إلى هذا الطابع الشمولي العامّ، لا يُستغرب أن يكون الحطاب الذي ينتهجه التراث الكتابي في تأمّله في نلك القضايا غير منحصر في دائرة التراث الخاص بدين العهد القديم، بل مستنداً إلى شتّى فروع التراث الروحي الثقافي الذي أنتجته البشرية. . ويتّضح ويصبح من باب المعقول أن هذا الخطاب يستعين بعناصر لغوية وقصصية وفكرية اقتبست من ثقافات الشرق القديم الراقية ، لا بل قد يعثر القارئ المتمعن على عناصر أتت من ثقافات إفريقية وأسيوية. ذلك بأنّ «تاريخ البدايات» نراث إنساني مشترك عام، يشترك فيه تراث العهد القديم مع غيره من فروع التراث الإنساني. ويتربُّب على ذلك أن يتصف الخطاب الذي يحوي هذا التراث الإنساني المشترك بميزات لغوية وأسلوبية وفكرية تتجاوز خطاب العهد القديم الخصوصي: إنَّ لون الملحمة والأسطورة بخصّ ثقافات الشرق القديم وثقافات إفريقيا السوداء،

أمَّا لون الحكاية، فقد يعود إلى مرحلة أقدم من تاريخ الثقافة الإنسانية. لقد دمج الخطاب الذي يحوي التأمّل القصصي في تك ١ — ١١ كلّ هذه الألوان الأدبية المختلفة في وحدة متاسكة لا تقبل التنويب إلى جزئيات منعزلة، وإلّا فقد، لا محالة، قوامه ومغزاه.

من هذا المنطلق، يمكن طرح مسألتين أساسيتين. تتعلق المسألة الأولى بنوعية العلاقة التي أقامها تراث العهد القديم مع ما سبقه وما عاصره من التراث الديني الثقافي الإنساني. أما المسألة الثانية فتتناول مفهوم «الألوهة» في التراث الكتابي وتطرح السؤال لماذا ولأي اعتبار ينظر هذا التراث إلى «الإله المخلص» (هذه هي المقولة المحورية في الكتب الحمسة) على أنّه «الإله الحالق» (وهذه المقولة هي محور «تاريخ البدايات»). يستخرج المقولة هي محور «تاريخ البدايات»). يستخرج التحليل الدقيق عناصر الجواب على هاتين المسألتين من النصوص نفسها.

هذا وتوضع القراءة الخاطفة لنصوص وتاريخ البدايات، أنها تضم أسلوبين رئيسين وهما الأسلوب التعدادي. يتعلق الأسلوب التعدادي بالسلالة فيتصف بالسرد الرتيب للأسماء والأجيال، في حين ان الأسلوب القصصي يتسم بعرض أحداث أو أعال تنتظم حول شخصية بطل وتترتب في عملية متسقة وذات هدف. على الرغم من الأهمية الكبرى التي يتميز بها الأسلوب التعدادي في المجتمعات الشرقية يتميز بها الأسلوب التعدادي في المجتمعات الشرقية القديمة عامة وفي المجتمع البدوي العبري خاصة، ينصب اهتمامنا في هذه الدراسة على المقاطع القصصية.

### ٧. المقاطع القصصية في «تاريخ البدايات»

في مجموعة المقاطع القصصية ، يمكن العبيز بين ثلاثة نماذج من الروايات طبقاً لنوعية الحَدَث أو العمل الذي تعرضه الرواية (وهذا معيار يتعلق بالمضمون). وهذه العماذج القصصية هي التالية:

۱ / ۱ — ۲ / ٤ (كهنوتي) ۲ / ٤ — ۱۰ ، ۱۸ — ۲۶ (يهوي)

روايات الحلق

ه / ۱ -- ۲ (کهنوتی)

٩ / ١ - ٧ (كهنوتي)

### ٣. رواية الخلق.

ينتمي التراث اليهوي الكهنوتي الوارد في تك السخافات المختلفة، عبر الزمان والمكان. ثم إن المختلفة، عبر الزمان والمكان. ثم إن الحقافات المختلفة، عبر الزمان المتعلق بالحلق يقصف الحقطاب الذي يحوي التراث المتعلق بالحلق يقصف الأوساط الثقافية التي هجرت المعتقدات الدينية وكل الأنواع الأخرى من الحطاب الديني (كما هو الحال مثلاً في الثقافة العلمية الحديثة). إن ذلك المليل على أمر ذي مغزى، وهو أن موضوع الحليل على أمر ذي مغزى، وهو أن موضوع الحلق والإله الحالق، يتخطى التراث الكتابي إلى التراث الإنساني على اختلاف فروعه الدينية وغير التراث الإنساني على اختلاف فروعه الدينية وغير وبالتالي فإن الحطاب الذي يحويه يتعدى أيضاً والله المحلا القديم إلى الأديان الأخرى، بل وإلى الثقافات غير الدينية: إنّه لحطاب التأمّل في وإلى الثقافات غير الدينية: إنّه لحطاب التأمّل في وإلى الثقافات غير الدينية: إنّه لحطاب التأمّل في

يمكن تصنيف جميع نصوص وتاريخ البدايات، في إحدى هذه المجموعات من النصوص، وهذا أمر في غاية الأهميّة لاعتبارين: من جهة ، يظهر أن «تاريخ البدايات» ينحصر في المُؤلَّفَينَ البهوي والكهنوني. ومن جهة أخرى، يتضح أن «تاريخ البدايات» يتميّز عن بقية أقسام الكتب الخمسة بطابعه الأدبي الفريد، إذ إن هذه الهاذج القصصية الثلاثة تختص حصرا بالتراث المتعلَّق «بتاريخ البدايات» وهي غير واردة في تاريخ الآباء ولا في تاريخ الشعب. أضف إلى ذلك أننا نرى تناسق هذه الهاذج القصصية فها بينها، فإنَّ موضوعَيْ «الحلق» و «الخطيئة / العقاب، يقترنان في سياق رواية واحدة (٢ ـــ ٣، ٩)، ثمَّ إِنَّ فكرة « الإنجاز» واردة في جميع النماذج القصصية. وأخيراً، فإنَّ الأسلوب التعدادي (السلالة) يتداخل في نموذج رواية الحلق (أ، ٥/ ١ - ٢).

### روايات الإنجاز

۱ / ۲۲ ، ۲۸ — ۲۹ (کهنوتی)
۲ / ۸ ، ۱۵ — ۲۱ ، ۲۰ (یهوی)
۳ / ۷ ، ۲۱ (یهوی)
۱ / ۷ ، ۲۱ (یهوی)
۱ / ۷ ، ۲۰ - ۲۲ ، ۲۲ (یهوی)
۱ / ۲۸ (یهوی)
۱ / ۲۸ (یهوی)

### روايات الخطيئة والعقاب

۲ / ۱۱ -- ۱۸ ؛ ۳ / ۱ -- ۱۲ (يهوي) ٤ / ۳ -- ۱۱ (يهوي)

> ٦ / ۱ — ٤ (يهوي) ٦ / ه — ۹ / ۱۷ (يهوي وکهنوني)

> > ١١ / ١ - ٩ (يهوي)

الإنسان ومصيره. من هذا المنطلق يجب أن نتطرّق إلى البحث في نص تك ١ — ٣ وعلاقاته بمحيطه الثقافي الديني المباشر وغير المباشر.

يضم نص تك ١ -- ٣ روايتين عن الحلق: فيورد التراث الكهنوتي (تك ١) رواية خلق الكون بأسره، في حين أن الرواية اليهوية (تك ٢) تقتصر على خلق الإنسان. إنّ هذا الهييز بين نموذ جي رواية الحلق وارد في أديان الشرق القديم التي تعرف أساطير تروي خلق الإنسان أو شخص من الأشخاص المشاهير (مثلاً: خلق «أنكيدو» عن يد الإلهة «أرورو» في ملحمة جلجامش)، إضافة إلى الملحات الكبرى التي تروي خلق الكون برمته إلى الملحات الكبرى التي تروي خلق الكون برمته مكن الاهتداء إلى خط التطور الفكري الأدبي من نموذج رواية خلق الإنسان إلى نموذج رواية خلق الكون: فهذه هي متأخرة عن تلك في التراث الكتابي وفي الأساطير السومرية البابلية على حد الكتابي وفي الأساطير السومرية البابلية على حد الكتابي وفي الأساطير السومرية البابلية على حد

سواء، لا بل أكثر من ذلك فإن هذا القول ينطبق على الأديان الإفريقية وغيرها أيضاً، بما يدل على أن الأمر يتعلق بقاعدة عامة تستوعب، على ما يبدو، التراث الإنساني المتعلق بموضوع الحلق: إنها قاعدة النمييز بين رواية خلق المفرد / الحصوصي ورواية خلق المكل / العمومي وتطور الأولى نحو الثانية. وهذه النقطة هي عنصر من العناصر التي تلقي الضوء على كيفية انتماء التراث الكتابي إلى تراث البشرية الثقافي الديني.

ثمة عنصر آخر لا يقل أهمية عن العنصر الأول، إذ إنه يدل على فعالية العلاقة التي أقامها التراث الكتابي بمحيطه الثقافي الديني. فقد درجت الأديان الشرقية القديمة والإفريقية على انتهاج مفهومين للخلق، وهما والحلق عن يد إله خالق، ووالحلق عن يد إله خالق، ووالحلق عن طريق النشأة التلقائية،. وكثيراً ما يتداخل المفهومان في أحبوكة قصصية واحدة (مثلاً يتداخل المفهومان في أحبوكة قصصية واحدة (مثلاً في ملحمة وإينوما إيليش،). إن العنصر

### الطوفان في ملحمة جلجامش.

فأجاب ﴿ اوتو ـــ نبشتم ، جلجامش وقال له : ويا جلجامش سافتح لك عن سر محجوب سأطلعك على سر من أسرار الآلمة: وشروباك، المدينة التي تعرفها أنت والراكبة على شاطئ نهر الفرات إن تلك المدينة قد تقادم العهد عليها وكان الآلمة فيها فرأى الآلهة العظام ان يحدثوا طوفاناً وقد زينت لهم قلوبهم ذلك لقد اجتمعوا وكان معهم وآنو، أبوهم و وانليل؛ البطل مشيرهم و وننورتا مساعدهم (وزيرهم) و **د** انوکی ، ، حاجبهم وكان حاضراً معهم ونن ـــايكي ـــكو، أي دايا، فنقل هذا كلامهم إلى كوخ القصب وخاطبه: «يا كوخ القصب! يا كوخ القصب، يا جدار، يا جدار! اسمع ياكوخ القصب وافهم يا حائط يا رجل «شروياك»، يا ابن «اوبارا ـــ توتوه! قوض البيت وابن لك فلكأ تخل عن مالك وانج بنفسك انبذ الملك وخلص حياتك واحمل في السفينة بذرة كل ذي حياة والسفينة التي ستبنى عليك أن تضبط مقاسها (قياسها): ليكن عرضها مثل طولها واختمها جاعلاً اياها مثل مياه دالعمق، ولما وعيت ذلك قلت لربي، ﴿ إِياءٍ : وسمعا يا ربي سأصنع بما أمرتني به ولكن ما عساني أن أقول للمدينة؟ بم سأجيب الناس والشيوخ؟» ففتح وايا، فاه وقال لي عاطباً آياي، أنا عبده: قل لمم هكذا: وإني علمت أن والليل، يبغضني

فلا استطيع العيش في مدينتكم بعد الآن ولن أوجه وجهي إلى أرض أنليل واسكن فيها بل سأرد إلى الدوابسو، وأعيش مع وايا، ربي وعليكم سيترل وابلا من المطر غزيرا ومن مجامع الطير (؟) وعجائب الأسهاك وسيغدق عليكم الغلال والخيرات وفي المساء ويمطركم الموكل بالزوابع بمطر من قمح، ولما نورت أولى بشائر الصباح

[ وصف مفصّل لبناء الفلك ، يقابل تك ٦ ]. وتم بناء النفيئة في اليوم السابع عند مغرب الشمس وكان انزالها (إلى الماء) أمراً صعباً فكان عليهم أن يبدلوا الواح القاع في الأعلى وفي الأسفل إلى أن غطس في الماء ثلثاها ثم حملت فيها كل ما أملك كل ما كان عندي من فضة حملته فيها وحملت فيها كل ما أملك من ذهب وحملت فيها كل ما كان عندي من المخلوقات الحية اركبت في السفينة جميع أهلي وذوي قرباي واركبت فيها حيوان الحقل وحيوان البر وجميع الصناع وحدد لي الاله شمش موعداً معيناً بقوله: ه حينها ينزل الموكل بالعاصفة في المساء مطر الهلاك فادخل في السفينة واغلق بابك، وحل أجل الموعد المعين وفي المساء أنزل الموكل بالعاصفة مطرأ مهلكأ وتطلعت إلى الجو فكان مكفهراً مخيفاً فولجت في السفينة وأغلقت بابي وأسلمت دفة السفينة إلى الملاح دبوزر ـــ آموري، أعطيته والبناء العظيم، وما يحويه من متاع ولما ظهرت أنوار السحر ظهرت من الأفق البعيد (من أسس السماء) غمامة سوداء وفي داخلها ارعد الآله وادده

وكان يسير أمامه دشلات، و دخانيش، وهما ينذران أمامه في الجبال والسهول وقلع الآله دايراكال، الدعام ثم أعقبه الاله «ننورتا» وفتق السدود ورفع والانوناكي، المشاعل وأضاموا بأنوارها الأرض ولكن يلغت رعود الآله « ادد » عنان السماء فاحالت كل نور إلى ظلمة وتحطمت الأرض الفسيحة كالكوز (الجرة) وظلت زوابع الريح الجنوبية تهب يوماً كاملاً وازدادت شدة في مهبها حتى غمرت الجبال وفتكت بالناس كأنها الحرب العوان وصار الأخ لا يبصر أخاه ولا البشر يميزون من السماء وحتى الآلهة ذعروا وخافوا من عباب الطوفان فانهزموا وعرجوا إلى سماء ﴿آنُو، لقد استكان الآلمة وربضوا كالكلاب ازاء الجدار الخارجي وصرخت عشتار كالمرأة في ساعة مخاضها وبكى آلهة الانوناكي وهم منكسو الرؤس وندبوا وقد يبست شفاههم ومضت ستة أيام وسبع ليال ولم تزل الزوابع تعصف وقد غطى عباب الطوفان الأرض ولما حل اليوم السابع خفت وطأة زوابع الطوفان في شدة وقعها وقد كانت كالجيش في الحرب العوان وهدأ اليم وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان وتطلعت إلى الجو، فرأيت السكون عاما فتحت كوة فسقط النور على وجهي ورأيت البشر وقد عادوا جميعاً إلى طين فركعت وجلست ابكي فانهمرت الدموع على وجهي وتطلعت إلى حدود (معالم) سواحل اليم فرأيت رقاع الأرض العالية تظهر من مسافة أربع عشرة ساعة مضاعفة واستقر الفلك على جبل دنصيره ولما أتى اليوم السابع أخرجت حامة وأطلقتها (تطير)

طارت الحامة ثم عادت رجعت لأنها لم تجد موضعاً تحط فيه وأخرجت السنونو وأطلقته ذهب السنونو وعاد لأنه لم يجد موضعاً يحط فيه ثم أخرجت غرابأ وأطلقته فذهب الغراب ولما رأى المياه قد انحسرت أكل وحام وحط ولم يعد وعند ذلك أطلقت كل شيء إلى الجهات الأربع وقربت قرباناً وسكبت الماء المقدس على قمة (زقورة) الجبل ونصببت سبعة وسبعة قدور للقربان وكدست تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس فتنسم الآلمة عرفها (شذاها) أجل تشمم الآلمة عرفها الطيب فتجمع الآلمة على صاحب القربان كأنهم الذباب ولما أن جاء وأنليل، وشاهد الفلك (السفينة) استشاط غيظاً حنق على آلهة الـ وايكيكي، وقال: وعجباً كيف نجت نفس واحدة، وقد كان المقدر أن لا ينجو بشر من الهلاك؟ ففتح الاله وننورتا، فمه وقال مخاطباً البطل وانليل،: ومن ذا الذي يستطيع أن يدبر مثل هذا الأمر غير وايا ٢٠٠٠ فان واياء وحده هو الذي يعرف خفايا كل الأمور وعند ذاك فتح «ايا» فاه وقال مخاطباً «انليل» البطل: أيها البطل أنت احكم الآلمة فكيف، كيف احدثت عباب الطوفان بدون أن تتروى؟ حمل صاحب الخطيئة وزر خطيئته وحمل المعتدي اثم اعتدائه ولكن كن رحيماً في العقاب لئلا يهلك ولا تهمله فينعن في الشر ولكنني جعلت واترا ـــ حاسس، يرى رؤيا فادرك سر الالهة والآن قرر مصيره، ثم صعد وانليل، إلى السفينة . ومسكني من يدي واركبني معه في السفينة واركب معي أيضاً زوجي وجعلها تسجد بجانبي ثم وقف ما بيننا ولمس ناصيتينا وباركنا قائلاً: دلم یکن، داوتو ـــ نبشتم، قبل الآن سوی بشر

ولكن منذ الآن سيكون «اوتو— نبشتم» وزوجته مثلنا نحن الآلهة وسيعيش اوتو— نبشتم بعيداً عند «فم الأنهار» ثم أخذوني بعيداً عند «فم الأنهار».

> الشخصاني الذي يميّز مفهوم (الإله الخالق) عن مفهوم «النشأة البحتة» يظهر في النصوص الطقسية (كأناشيد المديح والمناداة في الآداب الشرقية، أو «مزامير الخلق» (مز ٨ و ١٠٤) في رع. ق.) لقد انتهجت الأساطير والملحات الشرقية القديمة مفهوم «الخلق بالنشأة» في روايات «مواليد الآلهة» («إينوما إيليش»: الألواح الأولى)، حيث تطبّق هذه الروايات مفهوم «الحلق» على مفهوم «الألوهة»، ممّا حدا بها إلى تصوّر «بدايات الآلهة» وبالتالي إلى دمج الألوهة في الكون المخلوق. أما التراث الكتابي فقد تخلّى عن مفهوم «الحلق بالنشأة البحتة» فخصص موضوع والحلق، بالإله الخالق وموضوع «المخلوقية» بالكون والإنسان. في هذه النقطة أثبت التراث الكتابي استقلاله عن محيطه الديني الثقافي ، فإنّه، إذ نزّه مفهوم الألوهة من صفات والنشأة» و ﴿ المُحَلُوقِيةِ ﴾ و ﴿ الولادة ﴾ ، أعاد تأويل موضوع والخلق، في ضوء مفهوم والألوهة، التوحيدي الذي تصوّر مقولة «الوجود الذي لا بدء له». نرى في هذه النقطة عملية فكرية ضخمة ذات أبعاد حضارية، ألا وهي الاختلاف بين الخطاب اللاهوبي والخطاب الأسطوري. وجدير بالذكر أنه يمكن الاهتداء إلى بعض إرهاصات هذه العملية الفكرية في التراث الثقافي في سومر وبابل: ذلك بأن فكرة «الخلق»، عبر تعاقب السلالات

الإلهية، تتغلّب على الأساطير السومرية، في حين أن هذه الفكرة قد تراجعت، في الأساطير البابلية، أمام فكرة «الإله الخالق».

إنّ موضوع «الخلق عن طريق عراك الخالق للفوضي « عنصر آخر يكشف عن عملية إعادة التأويل. وهذا الموضوع شائع في أساطير وملحات الشرق القديم. تروي ملحمة «إينوما إيليش» المعركة الضارية التي قامت بين الإله «ماردوك» (وهو الحالق)، والتنين «تعامة» (عنصر الماء المالح)، وهو يمثّل قوى الفوضى البدئية التي تعارض عملية النظم الخالقة، فلا بدّ للإله الخالق «ماردوك» من الانتصار عليه وقتله لإطلاق عملية الخلق. كذلك تورد أساطير كنعان رواية المعركة التي قامت بين الإله «بعل» وإله الفوضى المائية «يمّ» في سياق رواية «الخلق». أما أساطير أوغاريت فتجهل موضوع هعراك الإله الحالق للفوضى البدئية » كلّ الجهل ، ممًّا يدلّ على أن موضوع والعراك الإلمي، كان أصلاً موضوعاً مستقلاً عن موضوع «الخلق» فتم القرن بينها في الأساطير البابلية. هذا وقد فصل التراث الكتابي (في تك ١ ـــ٣)، عمداً وعن وعي، موضوع والحلق، عن موضوع «العراك الإلمي،، وذلك على الرغم من أنّ هذا الموضوع كثير الورود في الفروع المختلفة من التراث الكتابي التي تعرف الوحوش البدئية المختلفة مثل «رهب» (اش ٥١/

۹ ــ۱۰ و مز ۸۹ /۱۰ ـــ ۱۰) و دیمًا (اش ۵۱) ۹ ـــ ۱۰ ومز ۷۶ / ۱۲ ــ ۱۷ و أيوب ۲ / ۸) و ﴿ لَاوِيَاتَانَ ﴾ (اش ٢٧ / ١ ـــ ٢ و مز ١٠٤ / ۲۵ ــ ۲۷ وأيوب ۲۰ / ۲۵) ولا بهيموت (أيوب ٤٠/ ١٥)، وأخيراً «تنيّن» (اش ١٥/ ١٠ ودانيال ٧ / ٢ ---٧). يظهر من التحليل الدقيق للنصوص أن التراث الكتابي على اختلاف فروعه (الحكمي والطقسي (المزامير) والنبوي) قرن موضوع «عراك يهوه مع الوحش المالي» بموضوع «الخلاص»، إذ إن موضوع «العراك» غدا رمزاً لنشاط يهوه الخلاصي. لقد استبدل التراث الكتابي سياق الموضوع الأسطوري (وهو موضوع والخلق) بسياق لاهوتي (وهو موضوع «الخلاص»). ذلك بأن موضوع «الخلق عن طريق عراك الفوضي المائية ، يختلف عن موضوع الحلق من العدم في البدء، اختلافاً جوهرياً، فهو ليس دخلقاً، بالمعنى الكتابي لهذا اللفظ، بل يقتصر على إدخال النظام في الهيّولي الفوضوية البدئية. وقد أدّت عملية الفصل بين الموضوعين إلى تنزيه موضوع «الخلق» من التصوّرات الأسطورية. أمّا القرن بين موضوعَي (الخلاص) و ﴿ العراك الإلمي ﴾ ، فقد أضفى على هذا الأخير طابعاً رمزياً واضحاً، فأضحى صورة رمزية لقوة يهوه وقدرته على إنقاذ المسكين الضعيف من أعدائه. ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ موضوع «العراك الإلمي، عادةً ما يرد في إطار الصلاة الطقسية (المزامير)، أو في نصوص ذات طابع شعري (الحكمة والنبوة)، الأمر الذي يُبرز طابعه الرمزي بوضوح. إنّ هذا التعامل التأويلي مع موضوعي

«الحلق» و « العراك الإلهي » ، وهما عنصران من عناصر التراث الثقافي الديني للبشرية ، إنما يبرز أمراً في غاية الأهمية، وهو أنَّ التراث الكتابي قد أخذ الكثير من تراث محيطه الثقافي الشرقي، إلَّا أنَّه لم يقلُّده تقليداً حرفياً، بل غربل ما اقتبس من عناصره اللغوية والقصصية والموضوعاتية، فطبعه بطابعه، فغدا جزءاً لا يتجزّأ منه. لقد اصطلح في علم الأنثروبولوجيا الثقافية على هذا المنحى المبدع في التعامل مع الثقافات الأخرى بتسمية إعادة التأويل. يدل منهج إعادة التأويل على كون الكاتب يعى وعياً واضحاً أنّه يقتبس من الثقافة الأخرى عنصراً من عناصرها، بل وهو يتوخى اقتباسه واستخدامه في مؤلّفه. لا ينفرد تراث العهد القديم بمنهج إعادة التأويل، بل إنّه ظاهرة ثقافية واسعة الانتشار كانت الشعوب القديمة والحديثة تمارسها في نطاق واسع ، وهو معروف جيّداً في تاريخ ثقافات الشرق القديم.

#### ٤. روايات الخطيئة والعقاب.

وردت في «تاريخ البدايات» أربع روايات تسرد أحداثاً تتعلّق بمخالفة الإنسان لأوامر إلهية ونتائجها. ويورد التراث اليهوي ثلاثاً من هذه الروايات (الطرد من جنّة عدن وقاين وهابيل وبرج بابل)، في حين ان المؤلّف الكهنوتي يضم رواية الطوفان فقط. إنّ التراث اليهوي كعادته يولي الإنسان ومصيره اهتماماً واسعاً وعميقاً، ولذلك يذكر رواية خلق الإنسان، في حين ان التراث يذكر رواية خلق الإنسان، في حين ان التراث يذكر رواية خلق الإنسان، في حين ان التراث يألكهنوتي يروي رواية خلق الكون. ثمّ يستفيض كذلك في الخطاب عن قضية الخطيئة من حيث أنها في الخطاب عن قضية الخطيئة من حيث أنها

تكشف مقدرة الإنسان المربعة على مخالفة مشيئة الحالق، أي إمكانية الصدام بين الحالق والمخلوق: سوء استعال الحرية في تمرّد المخلوق على الحالق، القتل، وتفشّي الفساد بين البشر أجمعين، وتكبّر الإنسان المغرور بذاته على الحالق. وما يبعث على التأمّل في هذه الإشكالية هو البحث عن الأسباب، أي التعليل.

بما أن إشكالية الشر والألم والموت تهم الإنسان بصفته إنساناً، فإن الخطاب الذي يموي التأمّل القصصي في هذه الإشكالية يضرب، ولا غرو، جنوره في أعاق التراث الثقافي الديني للبشرية. فقد بات من باب البديهيات أن رواية الطوفان الكهنوتية (تك ٢ – ٩) واردة، إضافة إلى الأساطير الإفريقية والأميريكية المندية، وأساطير الشعوب المندية الأوربية، في «ملحمة وأساطير الشعوب المندية الأوربية، في «ملحمة وأكثر من ذلك، فقد اتضح أن الرواية الكهنوتية والرواية السومرية تلتقيان، لا في الموضوع والرواية السومرية تلتقيان، لا في الموضوع القصصية أيضاً. كيف يمكن تفسير هذا التشابه التصصية أيضاً. كيف يمكن تفسير هذا التشابه البنائي والموضوعاتي بين الروايتين ونظراً لتباعد التراثين الكتابي والسومري، لا يُحتمل الافتراض التراثين الكتابي والسومري، لا يُحتمل الافتراض

القائل بعلاقات اقتباس مباشرة، لكن من المحتمل أن يكون الاتصال الثقافي قد تم في إطار الامبراطورية البابلية التي أنسحت في الجال للاحتكاك بين الشعوب المندمجة فيها. وكانت ملحمة جلجامش من المؤلفات المنتشرة والمعروفة في الثقافة البابلية التي كان أهل فلسطين، المنفيون إثر الفتوحات البابلية (عام ٥٨٦ ق. م.)، ولا شك، يحتكون بها ويتعرفون إليها. يبدو أن رواية الطوفان قدّمت لمؤلفي التراث الكهنوتي الحامة القصصية المناسبة للتأمّل في إشكالية الشرّ.

أما رواية والفردوس المفقودة (تك ٢ --- ٣) من فلها نظيراتها في أساطير إفريقيا وأمريكا تتناظر الرواية اليهوية والأساطير الإفريقية تناظراً بنائياً ، فتنتظم الأحبوكة القصصية في كليها حول المقولات نفسها ، وهي : وحياة الإنسان في حالة فردوسية ، و و محالفة الإنسان لأمر إلمي ، و و اضمحلال الحالة الفردوسية كعقاب للمخالفة ، ثم إنها تتقابلان تقابلاً موضوعاتياً في وصف الحالة الفردوسية والحالة ما بعد فقدان الفردوس . فهذه هي أنواع العقاب في كلتا الأسطورتين :

#### تك ۲،۳ د ــ ۲:

فقدان الخلود الطوفان

العمل الشاق

الأسطورة الإفريقية:

الموت كارثة كونية ابتعاد الإله عن الإنسان العمل والجوع

آلام المخاض عند الولادة

بابل واختلاط اللغات

آلام المخاض عند الولادة مسخ الناس الأوائل قردة العرق بين الناس.

يدل لقاء التراث الكتابي والأساطير السومرية والإفريقية على حقيقة هامة، وهي أن هذه الفروع التراثية تتفرّع عن تاريخ تراثي مشترك كان قد سبق نشأة الثقافات الشرقية الراقية وبلورتها (سوم وبابل ومصر). والدليل غير المباشر على هذا التراث المشترك، علاوة على ما سبق من الأدلة، هو أن بعض الموضوعات المنتمية إلى رواية والفردوس المفقود» (والحيّة») واردة منفصلة في الاسطورة السومرية، على الرغم من أن التراث الديني البابلي السومري لا يعرف ورواية الفردوس المفقود». وينطبق هذا القول على التراث الديني المعري وينطبق هذا القول على التراث الديني المصري المفقود».

#### ه. روايات «الإنجاز».

تضم روايات والحلق، مقاطع قصصية تتعلّق وبانجازات، الإله الحالق، أي بأعاله ونشاطاته التي تفضي إلى نشأة الكون والإنسان. وتتمثّل هذه الإنجازات بموضوعات وجبل الإنسان تراباً من الأرض، ووالفصل، ووالكلمة الحالقة، ووغرس جنة عدن، ووالبركة، كذلك تتناول روايات والإنجاز، أعال الناس ونشاطاتهم.

ينطبع هذا الهوذج القصصي في التراث البوي الكهنوتي بطابع فريد يميّزه عن التراث

الأسطوري على اختلاف أنواعه وفروعه. فإنّ التراث الكتابي قد استنبط وبلور نظرة جديدة إلى وإنجازات، الإنسان يمكن إعتبارها ودنيوية، خلافاً لما كانت الأساطير عليه من تقديس الأعمال الإنسانية وتأليهها. ذلك بأنّ التراث الكتابي ينظر إلى أعمال ونشاطات الإنسان نظرته إلى وإنجازات، حقیقیة تصدر عن کائن مبدع ومبتکر، ممَّا یُضنی على العمران والنتاج الحضاري صفة الإبداع الإنساني. فقد لعبت فكرة «الانتداب الإلمي» الذي حظى به الإنسان في كلتا روايتي والخلق؛ (تك ١/ ٢٦ ــ ٢٨ و٢/ ١٥) دوراً أساسياً في استنباط وبلورة هذه النظرة والدنيوية، إلى العمل الذي يقوم به الإنسان بصفته شريكاً للخالق في إكمال الخليقة. أما النظرة الأسطورية فخلافاً عن ذلك تعزو العمران والنتاج الحضاري برمّته إلى التذخّل الإلمي المباشر في شؤون الدنيا، هن هنا لا يُستغرب أن نرى أنواع النشاط الإنساني المختلفة تنحدر مباشرة من أحد الآلهة الذي يضطلع بالاشراف على ذلك النوع من النشاط، ومن هنا أيضاً توزيع النشاطات الدنيوية المختلفة (كالزراعة ورعي الحيوان والحِرَف المختلفة والفنون) بين الآلهة: فهم الذين اخترعوها وعلَّموها البشر.

إن طريقة التراث الكتابي (المتمثّل في المؤلّفين

اليهوي والكهنوتي) في معالجة موضوع « الإنجازات» تلتى الضوء الكاشف على منحاه المبدع في التعامل التأويلي مع تراث البشرية الديني الثقافي. فقد اقتبس كلّ من المؤلّفين اليهوي والكهنوتي شتى العناصر اللغوية والموضوعاتية والفكرية من التراث الأسطوري على اختلاف فروعه ، إلا أنَّ كليهما أعاد تأويلها على صعيد البني المعرفية العميقة. وأعادا خاصةً تأويل وفهم مفهوم «الألوهة» ومفهوم «الإنسان»، فتوصّلا إلى تطوير مفهوم «الإنسان الدنيوي» الذي يقوم بأعمال الإنجاز المستقلة، مشاركاً الخالق في عمل الخلق: فقد اخترع قاين الحراثة وابتكر هابيل رعي الماشية (تك ٤/٢)، وكذلك الخترع بنو لامك حرفة الحدادة وحرفة النحّاسين، وكذلك فن العزف على الكتّارة والمزمار (تك ٤ / ٢٠ ـــ ٢٢). لقد نزّه التراث الكتابي مفهوم «عمل الإنسان» من القدسانية الإلمية فطبعه بطابع دنيوي واضح. وكذلك نزّه هذا التراث مفهوم والألوهة» من طابع التخلِّق بخِلقة الإنسان ــ ذلك على الرغم من ورود بعض المقاطع والمشبّهة ، في المؤلّف اليهوي، التي تتماشى مع متطلبات اللون القصصي ـــ خطبعه بطابع الروحانية المطلقة. يتميّز التراث الكتابي بهذين المفهومين الجديدين، وهما الناظم المعرفي الأساسي الذي يوجّه عملية التعامل التأويلي مع التراث الثقافي الديني للإنسانية: فإنّه، حينا يقتبس الحامة الأدبية والفكرية على صعيد البنية الكلامية السطحية، يعيد صياغتها وتأويلها على صعيد البنية المعرفية العميقة.

#### ٦. المعنى اللاهوتي «لتاريخ البدايات،

لقد أوضحت الملاحظات التحليلية السابقة أمراً لا ريب فيه ، وهو أنّ التراث الكتابي المتعلق ابتاريخ البدايات ، ينتمي إلى التراث الإنساني المشترك ويستند إليه عمداً وعن وعي . ومعنى ذلك أنّ هذا التراث ليس منغلقاً ومنكشاً على ذاته ، ومتقيداً بعصبية عرقية أو دينية ، بل إنه ، على عكس ذلك ، لتراث منفتح على الآخر ، يقبل الأخذ والعطاء ، دارجاً على التعامل مع ما سبقه ويعاصره من تراث إنساني .

إلّا أنّ هذه العلاقة المنفتحة على الآخر لا ترادف الحفوع السلبي ولا التقليد الحرفي، بل تعني التعامل الفعّال المبدع مع التراث الإنساني على عدّة مستويات: مستوى الموضوعات والمقاطع القصصية، مستوى المفاهيم ومستوى وتاريخ البدايات، كوحدة متاسكة.

تمّت عملية إعادة التأويل، في هذا المستوى الأخير، باضافة «تاريخ البدايات» إلى «تاريخ الآباء» و «تاريخ الشعب». نتيجة لهذه العملية، أقيمت علاقة منطقية بين الخطاب عن الله الخالق والمعاقب (تك ١ – ١١) من جهة والخطاب عن الله الخالق عن الله الخالف عن الله الخلف (بقية الكتب الخمسة) من جهة أخرى. إنّ هذه العلاقة المنطقية بين مقولتي «الخلق» و «الخلاص» لقيت التعبير بين مقولتي «الخلق» و «الخلاص» لقيت التعبير الرمزي عنها في تراث الكتب الخمسة نفسه بشتى الوسائل اللغوية والإنشائية، نذكر منها واحدة على الوسائل اللغوية والإنشائية، نذكر منها واحدة على مبيل المثال لا الحصر، وهي التناظر الواضح بين العهد «كلات العهد العهد»

العشر، (خر ٢٠) في رمزية العدد وعشر، لقد حوّل التراث الكتابي (المتمثّل في المؤلّفُين اليهوي والكهنوني) الخطاب عن الله الخالق والمعاقب إلى مقدّمة للخطاب عن الله المخلّص، وبذلك جعلا من التراث الإنساني العام مكمُّلاً وخلفية لتراث العهد القديم الخاص. إن عملية الإضافة هذه بحد ذاتها فعل إعادة تأويل مزدوجة: فمن جهة، يعاد تأويل التراث الإنساني العام في ضوء العهد القديم، أي يعاد فهم «تاريخ البدايات» باعتباره مقدمة «لتاريخ الخلاص». ومن جهة أخرى، يعاد تأويل العهد القديم في ضوء التراث الإنساني العام، إذ تُضفى عليه صفة النسبية، فيتضبح أنّ معناه غير كامل: لا يكتمل معنى تراث العهد القديم إلّا نظراً إلى الماضي المتمثّل في الخلق والصدام والعقاب، ونظراً إلى المستقبل المتمثّل في وعد الخلاص. ولقد أصبح التراث الإنساني يخاطب تراث العهد القديم ويكلمه على القضايا التي تهمّه بصفته إنساناً: كونه مخلوقاً لله وعلى صورته والمسؤولية المترتبة على كونه إنسانا مخلوقا وكارثة مخالفة الأمر الإلهي ونتائجه. أمّا تراث العهد القديم، فقد بادر إلى مخاطبة الإنسانية جمعاء بالخلاص والمستقبل المفتوح على الخلاص، موضحاً مفاهيم التراث البشري الأساسية بإعادة تأويلها في ضوء مفاهيمه المنقّحة المنقّاة. فلا يحفي على القارئ المتمعّن والناظر إلى العهد القديم في هذا المنظور مدى إعادة تأويل التراث الإنساني في التراث الكتابي. تتناول عملية إعادة التأويل، على صعيد وحدة «تاريخ البدايات»، البني المعرفية العميقة، حيث تكون المفاهيم الأساسية ( الله »

و «الإنسان» و «الحلق»، و «الإنجاز»، و «الإنجاز»، و «العقاب») النواظم المحورية لهذه العملية الفكرية. وتنعكس هذه العملية التأويلية، لا محال، بتنائجها على طريقة معالجة عناصر البنية الكلامية السطحية من مقاطع قصصية وروايات، وكذلك على منحى استعال الموضوعات والرموز المنفردة.

لقد حصلنا على الجواب عن السؤال الذي كان منطلق ملاحظاتنا التحليلية: لماذا ربط التراث الكتابي وتاريخ الحلاص، وبتاريخ البدايات، إذا ما بني خاصاً بشعب واحد، فسوف ينغلق على ذاته، معرَّضاً لأخطار التسييس، ويكون سوء استعاله أداة لتبرير المسيس، ويكون سوء استعاله أداة لتبرير المعلاسات مناقضة لروحه. أما إذا انفتح وتاريخ الحلاص، هذا على الإنسانية جمعاء، فغدا دعوة موجّهة إلى كلّ خليقة الله، فسوف يتعرّف في «الإله الخالق، الذي آمن به والإله الخالق، الذي آمن به الإنسان في كلّ زمان وفي كلّ مكان. وعندئذ يضغي هذا التراث الخاص إلى ما يقوله تراث يضغي هذا التراث الخاص إلى ما يقوله تراث الإنسانية الروحي الثقافي عن هذا والإله الخالق،

إنّ التراث الديني الثقافي للإنسانية يشاطر التراث الكتابي المعرفة للقضايا الروحية الفكرية الكبرى التي تهم الإنسان بصفته إنساناً، كقضية «الإله الحالق» و «الإنسان المخلوق»، وقضية «مأساة الإنسان المنتصب ضدّ الحالق» و «إشكالية الألم والموت»، وما شابه ذلك. وهذه المعرفة الإنسانية المشتركة لحقيقة واقعة لا يرقى الشك اليها، إذ لا يستطيع التراث الكتابي أن يسوق خطابه عنّ هذه القضايا إلّا وهو يستند إلى ما بين

يديه من تراث إنساني. لقد استعان تراث الكنيسة الفكري عقولات عتلفة لصياغة هذه الحقيقة. فالقديس يستينس الشهير (ق. ٢. م.) قد أثبت أن التراث الإنساني على اختلاف فروعه يضم وبذور الكلمة، أي أجزاء مبعثرة من معرفة المسيح. وتكلّم ترتليانس على والطبيعة المسيحية للنفس الإنسانية، (ق. ٣ م.). ثمّ صاغت النظرية اللاهوتية مفهوم والوحي البلني، النظرية اللاهوتية مفهوم والوحي البلني، (ق. ١٩ — ٢٠) معبّراً عن الاعتقاد بأنّ البشرية جمعاء مدعوة إلى معرفة الله والخلاص بفضلها. ليست هذه المقولات اللاهوتية سوى صياغات على عتلفة للاعتقاد الانساني بأنّ الإنسان المخلوق على صورة الله يتمتّع بالمعرفة الأساسية حول الدعوة الموجّهة إليه لتحقيق هذه الضورة وإكمالها، حيث الموجّهة إليه لتحقيق هذه الضورة وإكمالها، حيث

أنّ هذه المعرفة وديعة إنسانية مشتركة تشغل فكر الإنسان قبل التراث المقدس وخارجه، على اختلاف أطوار التطور الحضاري. وليست الوديعة المشتركة بين التراث الإنساني والتراث الكتابي المتمثل في تك ١ — ١١ إلا أن يبيّن أنّ وبذور الكلمة، زُرعت وبغزارة في تراث الشرق القديم، فلا غرو من أن نكتشف آثارها في التراث الكتابي. هذا وينبغي لنا أن نظهر ونوضح كيفية التعامل التأويلي الذي انتهجه التراث الكتابي في لقائه مع التراث الإنساني، وذلك استناداً إلى نصّين التراث ألى نصّين والرواية اليهوية لحلق الإنسان ومأساة الحطيئة (تك أ) والرواية اليهوية لحلق الإنسان ومأساة الحطيئة (تك ٢).

#### مطالعات مقترحة:

#### (أ) باللغة العربية:

- إسطفان شربتيه: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس. ترجمة الأب صبحي حموي. بيروت: دار المشرق، ١٩٨٣.
- جيمس فريزر: الفولكلور في العهد القديم
- ملحمة جلجامش. ترجمة وتقديم: طه باقر.
   [ دون مكان ولا دار نشر ولا تاريخ].

#### (ب) باللغات الأجنبية:

- H. BAUMANN: Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Völker. 19642.
- F. CASTEL: Commencements. Les onze premiers chapitres de la Genèse. Paris: Centurion, 1985. Collection "Dossiers pour l'animation biblique", 7.
- J. DANIELOU: Au commencement. Genèse 1 11. 1964.

GILGAMEHS ET SA LEGENDE. Etudes recueillies à l'occasion de la VIIe rencontre assyriologique internationale, Paris 1958. Paris: Garelli, 1960.

A. HEIDEL: The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels. 19632.

R. LABAT - A. CHAQUOT - M. SZNY-CER - M. VIEYRA: Les religions du PROCHE-ORIENT. Textes et traditions sacrées, babyloniens - ougaritiques - hitites. Paris, 1970.

G. Von RAD: Genesis. A Commentary. London 1961.

C. WESTERMANN: Genesis. I. Genesis 1 - 11. Neukirchen: Neukirchner Vrl., 1974.

# خلق الكون التأمّل الكهنوتي في الكلمة

وردت في «تاريخ البدايات» روايتان للخلق. إلّا أنها لا تكرّران سرد الحدث نفسه في نسختين، بل تلور كلّ منها حول محور فكري خاص بها. فبينا يركّز النص اليهوي اهتامه على خلق الإنسان رجلاً وامرأة، ينظر النص الكهنوتي إلى الخلق في أبعاد كونية، فيسرد «مواليد السماء والأرض». يتوارى وراء المنظورين القصصيين والأرض». يتوارى وراء المنظورين القصصيين المؤلفين بأدواته التعبيرية الحاصة.

# ١. اللون الأدبي الخاص بنص تك ١.

بمتاز نص تك 1/1 -- ٢/٤ بلونين أدبيين. من جهة ، يبدو هذا النص رواية حقيقية ، إذ إنها تسرد أعمال بطل من البداية إلى النهاية وتنظمها في أحبوكة قصصية مسقة وذات مغزئ ، فتندرج هذه الرواية في تراث روايات الحلق البابلية

والمصرية. فني نصّ الرواية إشارات إلى أن المؤلف الكهنوتي يستند، عمداً وعن وعي، إلى ذلك التراث الروائي. إلّا أنّ النصّ يتّسم، من جهة أخرى، بصفات الاسلوب التعدادي، إذ إنه يسرد أعمال البطل سرداً رتيباً، وهو يستعين بصيغ لغوية مَعْنَنَةِ، شأنه في ذلك شأن سرد الحسب والنسب في لون السلالة. فيندرج نص تك ١/١\_٢ ٤. في تراث «المواليد» السومرية والمصرية والبدوية. أضف إلى ذلك أنَّ النصَّ نفسه يصطلح على تسميته بمصطلح ومواليد السماء والأرض؛ (تك ٢ / ٤)، استناداً مقصوداً إلى التراث الشرقي القديم الذي درج على عرض أخبار نشأة الكون في إطار «مواليد الآلهة». فالملحمة البابلية «إنوما إيليش» مثلاً تروي الأطوار الأولى لنشأة العالم عبر تتابع الأجيال الإلهية وصراعها. وتبنى المؤلف الكهنوتي مصطلح «المواليد» تسمية لرواية أخبار

# التأمّل الكهنوتي في خلق العالم. (تك أ).

النص ٣

١ ' في البَدو خلَقَ اللهُ السَّمُواتِ والأَرض ٢ وكانَتِ الأرضُ خاوِيةُ خالِية وعلى وَجهِ الغُمْرِ ظَلام ورُوحُ اللهِ يُرَفرِفُ على وَجهِ المبياه. ٣ وقالَ الله: ﴿ لِيَكُنْ نُورِ ۗ ، فَكَانَ نُورٍ . ا ورأى اللهُ أَنَّ النورَ حَسَن. وفصَلَ اللهُ بَينَ النُّورِ والظُّلام وسمَّى اللهُ النُّورَ نهاراً، والظَّلامُ سمَّاه لَيلاً. وكانَ مَساءٌ وكانَ صَباح: يَومٌ أُوَّل. وقالَ الله: ولِيَكُن جَلَدٌ في وَسَطِ المِياه وَلْيَكُنْ فَاصِلاً بِينَ مِياهِ ومِياهِ . فكان كذلك. ٧ وصَنَعَ اللهُ الجَلَد وفَصَلَ بَينَ العِياهِ الَّتِي تَحتَ الجَلَد والمِياهِ التي فوق الجَلَد ^وسَمَّى اللهُ الجَلَدَ سَماء. وكانَ مُساءٌ وكانَ صَباعٍ: يَومُ ثانٍ. أوقالَ الله: ﴿ لِتَتَجمُّع ِ المِياهُ الَّتِي تَحْتَ السَّماء في مُكانٍ واحِد وَلْيَظْهَرِ اليَّبَسِ. فكان كذلك ١٠ وسَمَّى اللهُ اليَّبُسُ أَرضًا وتَجَمُّعُ البياهِ سَمَّاه بحاراً.

فكان كذلك. ١٢ فأخرَجَتِ الأرضُ نَباتاً عُشْباً يُخرِجُ بِزُرًا بِحَسَبِ صِنفِه وشَنجَرًا يُخرِجُ ثَمَرًا بِزرُه فيه بِحَسَبِ صِنفِه. ورأَى اللهُ أَنَّ ذُلِكَ حَسَن. ١٣ وكان مَساء وكان صباح: يَومُ ثالِث. ١١ وقالَ الله: ولِتُكُنُّ نَيِّراتٌ في جَلَّدِ السُّماء لِتَقْصِلَ بَينَ النَّهارِ واللَّيل وتكون عَلامات لِلمَواسِم والأَيَّام والسُّنين ١٠ وتكون نَيْراتٍ في جَلَدِ السَّماء لِتُضيء على الأرض. فكان كذلك: ١٦ فصَنَعَ اللهُ النَّيْرَينِ العَظيمين: النَّيْرُ الأَكبَرَ لِحُكم النَّهار والنَّيْرُ الأَصغَرُ لِحُكُّمِ اللَّيل والكواكيب ١٧ وجَعَلُها اللهُ في جَلَدِ السَّماء لِتُضيء على الأرض ١٨ لِتُحكُم على النَّهارِ واللَّيل وتفصِلَ بَينَ النُّورِ والظَّلام. ورأَى اللهُ أَنَّ ذٰلك حَسَن. ١١ وكانَ مُساءٌ وكانَ صَباح: يَومُ رابع. ٢٠ وقالَ الله: ﴿ لِتَعِجُّ العِياهُ عِجًّا مِن ذُواتِ أَنفُسِ حَيَّة وَلَٰتَكُن طُيورٌ تَطِيرُ فَوقَ الأَرض على وَجهِ جَلَّدِ السَّماء».

ورأى الله أن ذلك حَسَن. الوقال الله: « لِتُنْبِتِ الأرضُ نَباتاً عُشْبًا يُخرِجُ بِزْراً عُشْبًا يُخرِجُ بِزْراً وشَدَجًراً مُثمِراً يُخرِجُ تَمَراً بِحَسَبِ صِنفِه بِزُرُه فيه على الأرض ».

ذَكرًا وأُنثى خَلَقَهم. ٢٨ وبارَكَهمُ اللَّهُ وقالَ لهم : وإنموا وأكثروا وآملأوا الأرض وأخضعوها وَتُسَلُّطُوا على أَسْهَا لَهُ البَّحْرِ وطُيُورِ السَّمَاء وَكُلُّ حُيُوانِ يَدِبُ على الأرض ١٠. ٢٩ وقالَ الله: وها قد أعطَيتُكم كُلَّ عُسب يُخرِجُ بِزرًا على وَجهِ الأَرْضِ كُلُّها وكُلُّ شُنجَرِ فيه ثُمَّرُّ يُخرِجُ بِزِرًا يَكُونُ لَكُم طَعاماً. "ولِجَميع وحُوشِ الأرضِ وجَميع طُيورِ السَّماء وجَميع ما يَدِبُ على الأرض مِمًّا فيه نَفْسُ حَيَّة أَعطَيتُ كُلُّ عُشبِ أَخضَرَ مَأْكَلاً». فكان كذلك.

٣١ ورأى اللهُ جَميعَ ما صَنَعَه فإذا هو حَسَنُ جِدًّا. ٣٢ وكانَ مُسالًا وكان صَباح: يَومٌ سادِس.

٧ 'وهكذا أُكبِلَتِ السَّمَواتُ والأَرضُ وجَميعُ قُوَّاتِها.

﴿ وَأَنْتُهِى اللَّهُ فِي البَّومِ السَّابِعِ مِن عَمَلِهِ الَّذِي عَبِلَه ، وأستَراحَ في البَومِ السَّابعِ من كُلُّ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلُه.

"وبارَكَ اللهُ اليّومَ السَّابِعِ وقَدَّمتِهِ ، لِأَنَّه فيه ٱستَراحَ مِن كُلِّ عَمَلِه الَّذي عَمِلَه خالِقًا.

الله عن مواليد السَّمُواتِ والأَرْضِ حينَ

١١ فحَلَقَ اللهُ الحِيتانَ العِظام وكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مِن كُلُّ ذي نَفسٍ حَبَّةٍ عَجَّت بِه المِياهُ بِحَسّبِ أَصْنافِه وكُلُّ طَائرِ ذي جَناحِ بِحَسَبِ أَصْنَافِهِ. ورأى اللهُ أَنَّ ذَلك حَسَن. ٢٢ وبارَكُها اللَّهُ قَائلاً: وإنْمي وأكنُّري وأمثلاي العِياهُ في البِحار وَلْتَكُنُّرِ الطُّيورُ على الأرض. ٢٣ وكانَ مَسالا وكانَ صَباح: يَومٌ خامِس. الأرضُ ذَواتِ أَنْفُسِ حَيَّةٍ الأَرضُ ذَواتِ أَنْفُسِ حَيَّةٍ بِحَسَبِ أَصْنافِها:

بَهَائِمَ وحيواناتِ دابَّةً ووُحوشَ أَرضِ بِحَسَبِ أصنافِها».

فكان كذلك.

" فَصَنَعَ اللهُ وُحوشَ الأَرضِ بِحَسَبِ أَصْنافِها والبَهائِم بِحَسَبِ أَصْنافِها

وجَميعَ الحَيُواناتِ الَّتِي تَدِبُّ على الأرضِ بحَسَبِ أَصْنافِها.

ورأى اللهُ أَنَّ ذُلك حُسن.

٢٦ وقالَ الله: ﴿ لِنُصِبُعِ الْإِنسَانَ

على صُورَتِنا كَمِثَالِنا

وَلْيَتَسَلُّطُ عَلَى أَسْمَاكِ البَّحر وطُيورِ السَّماء

والبَهاثِم وجَميع ِ وحُوشِ الأرض

وجميع الحَيَواناتِ الَّتِي تَدِبُّ على الأَرض،

<sup>۲۷</sup> فَخَلَقَ اللهُ الإنسانَ على مُنورَتِه
على صُورَةِ اللهِ خَلَقَه
على صُورَةِ اللهِ خَلَقَه

الحاق، فعمد إلى إعادة تأويل التصوّرات الأسطورية المتعلّقة بهذا المصطلح في الإطار الفكري المنتظم حول فكرة «الكلمة الحالقة». والجدير بالذكر في هذا السياق أنّ التراث الكهنوتي نفسه يستعمل مصطلح «المواليد» بمعنى «السلالة». (تك ٥/ ١ و ١٠ / ١ و ٢٧ / ٢٠).

## ٧. الرواية الكهنوتية. تأمّل في «كلبات الحلق».

يبتدئ «تاريخ البدايات» برواية الخلق الكهنوتية. وهذه الرواية ـــوهي من النصوص الكبرى في الادب العالمي ــ قد تعرّضت لتفاسير متناقضة وأضفيت عليها معان متضادة ويعود السبب في ذلك إلى أمرين أولها أن هذا النص يطرح وقضية الله، ، تلك القضية التي كانت ولا تزال تشغل بال المفكرين والباحثين على وجوه مختلفة، منها مسألة وجود الله أو عدم وجوده، بما فيها قضية البراهين، ومعنى مصير الإنسان وغاية وجوده، وقضية الشر والالم، وما شابه ذلك. أما الأمر الثاني فهو والصيغة الأدبية، الخاصة بما يسمَّى ورواية الخلق». فقد فهم بعضهم هذا النص على أنه «رواية تاريخية» تروي حادثاً تاريخياً حقيقياً وقع في لحظة زمنية يمكن تحديدها والتحقق منها في تفاصيلها بوسائل العلوم الطبيعية الحديثة: ان هذا التفسير لم يصمد أمام العلوم الطبيعية. ورأى بعضهم الآخر في النص قصة خرافية، اسطورة ، لا تمت إلى الواقع بصلة : وهذا التفسير يفوته مغزى النصّ. ثم فسره بعضهم الآخر تفسيراً رمزياً، وهم يحاولون أن يكتشفوا في الأيام السبعة

مثلاً سبعة أحقاب جيولوجية ، وما إلى ذلك. ولم يصمد هذا التفسير هو أيضاً أمام زحف النقد الأدبي.

كل هذه الطرق في تفسير «رواية الحلق» فاتها مغزى النص ، لأنها حشرته في قوالب غريبة عنه وفرضت عليه مفاهيم ومواقف مسبقة . فينبغي لنا أن نبحث عن معنى النص ونحن نحلل خصائصه الأدبية المميزة ، لكي ندرك المعنى الكامن فيه . أو بالأحرى على النظر النقدي أن يحدد ماذا يقول النص بالضبط وماذا لا يقول .

تنطلق الدراسة النقدية لرواية الحلق من النص كما هو وتبحث في خصائص الاسلوب والفن الأدبي والادوات التعبيرية للوصول إلى معرفة المغزى الذي يكن في ثنايا النص.

# آ) الإطار الزمني: الأيام السبعة.

- يضم نص الرواية الكهنوتية عدّة نواظم بنائية تتعاون على تنسيق العناصر القصصية في أحبوكة روائية مسقة وعلى صوغها صياغة بنائية. أبرز هذه النواظم البنائية، بلا شك ، هو الإطار الزمني المكون من الأيام السبعة. يشكّل هذا التنظيم السباعي الإطار الزمني لظهور الأشياء المخلوقة تدريجياً. وينقسم إلى أقسام داخلية فرعية وفقاً لوجهات نظر مختلفة:

أولاً: ستة أيام للعمل، والاستراحة في اليوم السابع. يتمتع هذا التقسيم ٦+١، كما سنرى، بأهمية بالغة من وجهة النظر اللاهوتية.

ثانياً: يمكن تسلسل الأشياء المخلوقة في الزمان من تناول الأيام بتقابل متناظر:

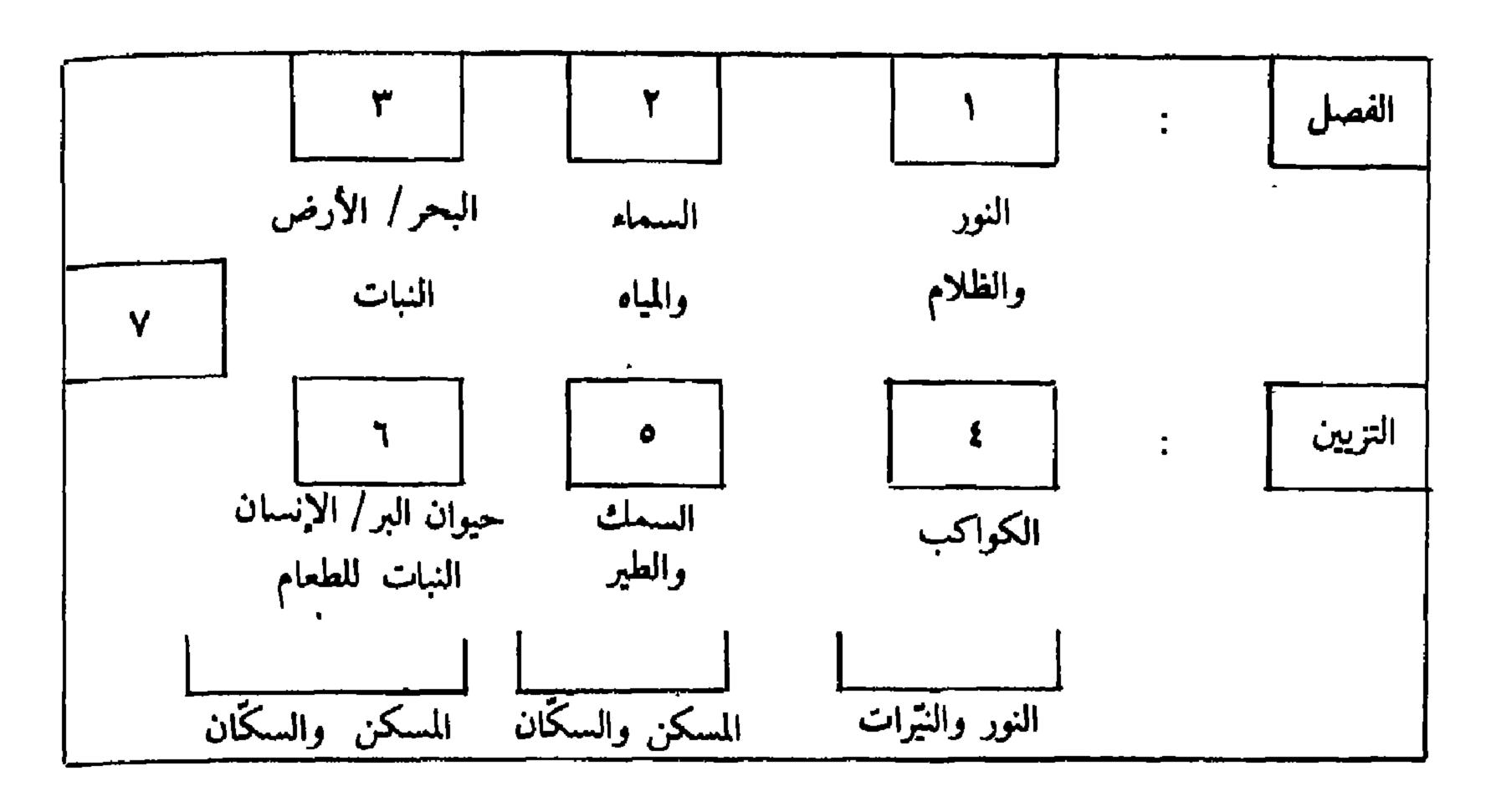

تنقسم مجموعة الأيام السئة إلى مجموعتين متقابلتين طبقاً لموضوعين متناظرين وهما «الفصل» و ( التزيين ) . توصّل الكاتب الكهنوتي ، عن طريق مقابلة هذين الموضوعين ومناظرة بعضها ببعض، إلى إبراز تكامل العمليتين المدلول عليهها في الخلق. يهدف التنسيق التقابلي للموضوعين إلى إعادة تأويل موضوع «الفصل». فقد درج النراث الأسطوري البابلي، ولا سيا ملحمة وأنوما إيليش، على قرن موضوع والفصل، بموضوع «العراك الإلهي» في سياق رواية خلق الكون. أما الكاتب الكهنوتي فقد عزل موضوع والفصل» وقرنه بموضوع «التزيين»، فاستبدل بسياقه الأصلى سياقاً آخر. وأفضت هذه العملية إلى تنزيه موضوع «الفصل» من صيغته الأسطورية، مما مكّن الكاتب من استعاله ناظماً موضوعاتياً في بناء الأحبوكة القصصية. يظهر التنسيق التناظري بين موضوعي «الفصل» و «التزيين» ظهوراً واضحاً.

وهذا دليل على أنّ هذا الأسلوب في التنسيق لا ينتج عن صدفة، بل يدل على عمل الكاتب المبتكر الذي يُتقن استعال كل وسائل التعبير الأدبي. فبواسطة الرمزية الكامنة في هذا التنظيم السباعي يعبر الكاتب الكهنوتي عن تصور متاسك للكون والإنسان:

والتاريخ البشري، وحياة الإنسان تنتظم في أيام والتاريخ البشري، وحياة الإنسان تنتظم في أيام الأسبوع السبعة. ورتب المؤلّف الكهنوتي أعال الخالق ونظّم خلق الكون في إطار حياة الإنسان، فعبّر — تعبيراً رمزياً — عن تصور لاهوتي للكون والإنسان: خلق الله الكون للإنسان ومن أجله.

• أما قالب والعمل / الاستراحة» (٦ أيام + يوم واحد) فيظهر القصد الكامن في التراث الكهنوني، وهو ترسيخ الشريعة في العقلية الشعبية. فقد كان السبت من النقاط المهمة في المارسة

الدينية \_\_ عنصر مميّز من ممارسات وثنية! \_\_ ، ممًا جعل الأوساط الكهنوتية تتمسّلك به أشد العميك . وحين يعرض الكاتب الكهنوتي شريعة السبت على أنها اطار عمل الخالق، انما يؤكُّد أنها تنحدر من مشيئة الله. ورد موضوع واستراحة الإله الخالق، في الأسطورة السومرية البابلية أولاً، وكذلك في التراث الأسطوري للشعوب الأخرى في افريقيا وآسيا الشهالية، إضافةً إلى أساطير الشعوب الهندية الأوروبية. ويبدو أن هذا الموضوع الشائع في معظم فروع تراث الإنسانية الديني الثقافي إنما هو أحد النواظم البنائية لمفهوم الألوهة. يتمثّل هذا الموضوع في شخصية الإله الخالق الذي، بعد أن فرغ من أشغال الخلق وانتصر على أعدائه من الآلهة في معركة ضارية، ينسحب من ساحة النشاط الكوني، متراجعاً أمام آلهة آخرين هم أنشط منه، ثمّ يسكن في السماء البعيدة ، غير مهتم بأمور العالم وغير مبال بشؤون البشر. إن تحوّل والإله الخالق» إلى « إله السماء» إنما هو من النواظم البنائية التي تنظّم تطوّر مفهوم الألوهة في تاريخ الأديان. كان هذا الموضوع شائعاً في أديان وأساطير الشرق القديم. فقد تعرّف إليه أصحاب التراث الكهنوتي إبّان الجلاء البابلي. هذا ونرى طريقة هؤلاء الكتّاب في إعادة تأويل هذا الموضوع الأسطوري في منظور الشريعة ، إذ إنّهم يحمّلونه مغزى لاهوتياً راسخاً في التراث الكتابي. ويقتصر موضوع «استراحة الإله الخالق» على وتاريخ البدايات،، أما تاريخ الآباء وتاريخ الشعب فيتصفان بتغلب والإله المخلص، النشيط. لقد تراجع والخالق، لصالح الإنسان الذي

«سلطه» على الأرض، إلّا أنّ «المخلّص» بتي ينشط في عالم الإنسان. ليس «الخالق» و «المخلّص» سوى وجهين لمفهوم «الألوهة» الواحد.

وهذا التحليل الوجيز للبناء الأدبي يلفت النظر إلى ناحية مهمة في آداب العهد القديم خاصةً وفي آداب الشرق القديم عامةً ، وهي أن التعبير الرمزي يقوم بدور هام للغاية . فكل شرح وتفسير لا يأخذه بعين الاعتبار يطمس دلائل النصوص ويفوته مغزى المؤلفات .

## ب) الإطار اللاهوتي: «كلمات الحلق العشر».

ليس الإطار الزمني السباعي الترتيب هو الناظم البنائي الوحيد في ترتيب العناصر القصصية وتنسيقها في أحبوكة روائية متسقة، كما أنّه ليس الناظم البنائي الرئيس، بل ثمّة ناظم بنائي آخر يظهر من خلال ترداد كلمات وصيغ لغوية مقتنة.

تستهل عبارة «قال الله» الفقرات التي تعرض عملاً من أعال الحالق. وتتكرر هذه العبارة عشر مرات، إذ إنها تدخل في النص ايقاعاً رتيباً يقطع القصة تقطيعاً شعرياً. ولا يظهر هذا الايقاع — وهو يعبر عن حركة النص — إلا إذا قرأناه بصوت عالم، مما يدل على ميزة مهمة من ميزات النص، وهي انه يتعلق برتبة طقسية. ان عبارة دقال الله هي المظهر الوحيد الذي يدل على عبارة دقال الله هي المظهر الوحيد الذي يدل على الله : فالخالق لا يتجلّى إلا من خلال كلامه.

• ترتبط هذه العبارة بعبارتَين أخريَين وهما: وليكن و و فكان ، وتتكرران تكرار عبارة وقال الله . فتنتظم هذه العبارات الثلاث في متتالية ثابتة

تشكّل بدورها قالباً ثابتاً لعرض كل عمل من أعمال الحلق، ونشرح ذلك بمثّل اليوم الأول (تك أعمال الحلق، ونشرح ذلك بمثّل اليوم الأول (تك 1 / ٣ – ٥).

#### بنية وكلمة الخلق:

| المقدمة |                | قال الله      |
|---------|----------------|---------------|
| الأمر   | نور            | ليكن          |
| التنفيذ | نور            | فكان          |
| التقويم | أن النور حسن   | ورأى الله     |
| التصنيف | النور والظلام  | وفصل الله بين |
|         | النور نهاراً . | ومسمى الله    |
|         | يوم واحد.      | وكان          |

يشكّل هذا القالب الثابت بنية «كلمة خلق» واحدة ، و «كلمات الحلق العشر» تشكّل بدورها بنية الرواية الرئيسة. فيمكننا القول بأن الفصل الأول من سفر التكوين هو «رواية كلمات الحلق العشر» ، التي تخرج بالأشياء من العدم إلى الوجود.

يظهر بوضوح من الرسم البياني أن إطار «الأيام اكلات الحلق العشر» يدخل في إطار «الأيام السبعة» ويفكّكه:

- ينظم اطار «كلمات الحلق العشر» أعمال الحالق،
- في حين ان اطار «الأيام السبعة» يتناول ظهور الأشياء المخلوقة.

يوحي النص نفسه بأن اطار وكلات الحلق العشر، يشكّل اطار الرواية الرئيس ويُضني ايقاعاً على النص. وذلك لأن وكلات الحلق، تأتي داماً في مكانة الصدارة، في حين ان اليوم يُذكر داماً في خاتمة الفقرات، مما يدل على أن الكاتب الكهنوتي يولي أهمية كبرى للكلمة الالهية التي تطلق الحركة فتخرج بالاشياء من العدم إلى الوجود.

ان الكلمة هي المظهر الوحيد للألوهة التي لا تتجلّى إلا من خلال كلمات الحلق: الألوهة مبدأ الحركة، وهي كذلك مبدأ التنظيم الذي ينظم الأشياء ويُدخل النظام في الفوضى. ويرمز إلى هذا الدور المنظّم ذلك الايقاع الرتيب الذي يكمن في تكرار العبارات والكلمات المقولبة. وسنرى النتائج

المترتبة على هذه الملاحظة في دراسة علاقات النص الكهنوتي مع أساطير الشرق القديم.

هناك إشارة أخرى تبيّن أن الكلمات الخلق العشر، تؤدي وظيفة الناظم البنائي الرئيس في الرواية، وهي التداعي الواضح بين هذه الكلمات العشر «وكلمات العهد العشر»، أي الوصايا

العشر. وهذا التداعي يشير إلى وحدة تصوّر التاريخ في المؤلف الكهنوتي على أنه تاريخ الخلاص، وقد انطلق من الخلق ومرّ بالعهد ولا يزال يسير إلى الامام ...

و يمكن أن نُبرز بنية النص برسم بياني آخر:

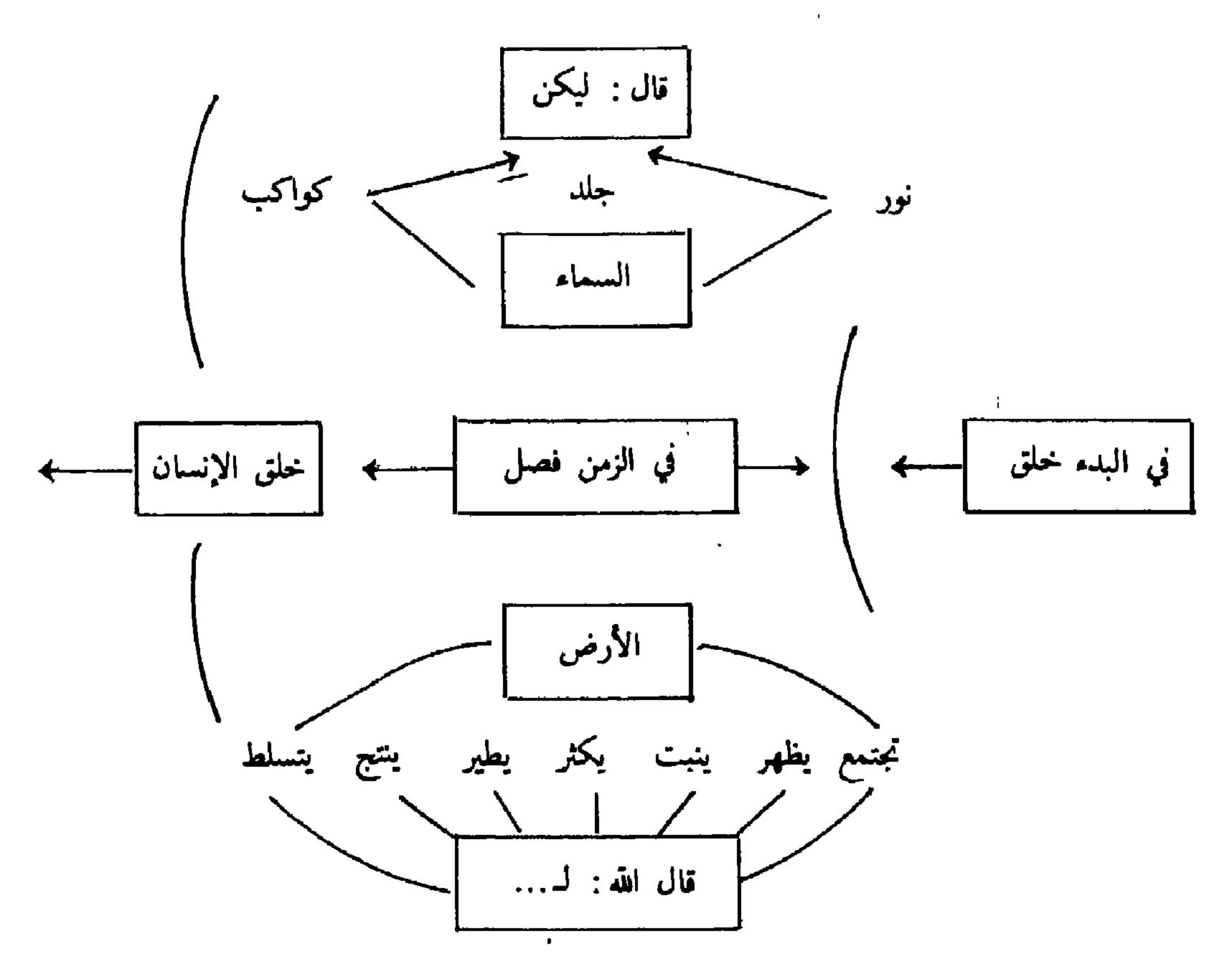

الرواية ، إذ إنه يقابل السماء والأرض ــ الكون الذي خُلق من أجله ...: فلا تظهر كلمة «خلق» الامرتين: في مستهل الرواية حيث تتناول عملية

نلاحظ في هذا الرسم البياني أمرَين مهمَّين: خلق السماء والأرض، وفي وكلمة خلق؛ أولاً: ان الإنسان يحتل مكانه خاصة في بنية الإنسان، وبذلك يدل الكاتب على أن أهمية الإنسان تعادل كل الكون، بل تفوقه.

ثانياً: لا تدخل الآيتان ١ -- ٢ في إطار «الأيام السبعة» ولا في اطار «كلمات الخلق

العشر، بل تشكّلان مقدمة للرواية تلخّص مغزاها. فليست رواية «كلمات الحلق العشر» إلا تفصيلاً لتلك العملية الخالقة التي تمّت في البدء وخرجت بالسماء والأرض من العدم إلى الوجود. ولا تنتمي هذه المقدمة إلى النراث الكهنوني، بل تنحدر من تراث قديم جداً.

ج) رواية الحلق الكهنونية: تأمل قصصي يوفّر التحليل الأدبي السابق ــ مها يكن وجيزاً ــ معلومات عن النص تكني لتحديد لونه الأدبي، فتنطلق من وجهتي النظر التاليتين:

أولاً: لقد رأينا أن النص يتّصف بايقاع منظوم تشكّل الكلمات والعبارات المتكررة قوامه. ويضني هذا الايقاع على النصـــوهو نثرــــصفة الشعر، وكأنه انشودة تتغنّى بأعمال الخالق. ولا يبرز هذا الطابع الشعري اللا إذا قرأنا النص بصوت عالم، الأمر الذي يدلّنا على البيئة الحياتية الخاصة بالنص وهي الليترجية: فقد تُدوول هذا النص في الاحتفالات الطقسية وصُقلت عباراته، فصيغ صياغة النثر الموقّع في الالقاء الطقسي طوال القرون، حتى نال صياغته النهائية عن يد الكاتب و/ أو المحرّر الكهنوتي ـــ في القرن السادس ق. م .... فيمكننا القول إذاً بأن الفصل الأول من سفر التكوين هو انشودة شكر وحمد للخالق على خلقه. هذا وقد ألمعنا سابقاً إلى أنَّ الأسلوب التعدادي (الخاص بالسلالة و/ او «المواليد») ليس غريباً عن نصّ تك ١، ممّا قد يوحي إلينا بأنَّه أسهم في إنشاء النص وأثَّر في عملية صياعته. وتدعم هذا الرأي مقارنة خاطفة بين النص الكهنوتي والمزمور ١٠٤ (النص ٤). فهذا المزمور

هو قصيدة طقسية تمدح الحالق وتشكره على أعاله ، شأنه في ذلك شأن النص الكهنوتي . ومما يلفت الانتباه إلى العلاقة القائمة بين النصين هو أن المزمور ينقسم إلى سبعة أقسام توازي والأيام السبعة و للنص الكهنوتي موازاة دقيقة ، الأمر الذي يدل على أن كلا النصين ينبعان من تراث مشترك قديم جداً . هذا الائتلاف الواضع بين النصين يلتي الضوء الكاشف على نوعية النص بين النصين يلتي الضوء الكاشف على نوعية النص الكهنوتي ويُظهر أنه انشودة ، أي نوع من المزمور ذو الطابع الطقسي . وهنالك أيضاً فوارق ذات أهية لاهوتية بين النصين :

• اكلمات الحلق؛ غير واردة في المزمور، بل يتخذ التجلّي الالمي شكل الريح (الآية ٤) وهي صورة تقليدية لتجلّيات الالوهة في الأديان الشرقية القديمة.

مكذلك لا يذكر المزمور السبت، بل يشكّل المقطع السابع أنشودة حمد للرب الذي ويفرح بأعاله». والاستهتار بشريعة السبت يدل على أن النص يريد أن يخاطب البشرية جمعاء دون اعتبار دين معين. أمّا «ورح الرب بأعاله»، فيتداعى مع فكرة الاستراحة في اليوم السابع وبركة الله لأعاله التي «رأى أنها حسنة جداً». ثانياً: لا يحجب الطابع الشعري الواضح كون النص الكهنوتي رواية: فهنالك «بطل» هو الله الذي يتجلّى في «كلمات الحلق»، وأعال بطل الرواية تنتظم في الوقت بحيث أن ثمة تقدّماً زمنياً الواية تنتظم في الوقت بحيث أن ثمة تقدّماً زمنياً المصمي. في أصول الكون والإنسان النص الكهنوتي تأمل قصصي في أصول الكون والإنسان وأنشودة طقسية لحمد «كلمة الخلق» في آن واحد.

## النص ٤

### أنشودة الخلق. (المزمور ۱۰۶ (۱۰۳))

١ موضوع السماء.

٢ موضوع الأرض والبحر.

٣ موضوع الماء العذب النبات / الطعام

٤ موضوع الكواكب الضوء / الظلام.

ا باركي الرّبُّ يا نَفْسى تسربكت البهاء والجلال الباسط السّاء كالسّتارة الجاعلُ الغَمَامَ مَرَكَبَةً لَه الجاعِلُ مِنَ الرِّياحِ رُسُلَه المؤسِّسُ الأرضَ على قواعِدِها اكسوتها الغمر لِباساً <sup>٧</sup>عِندَ زُجِركَ تَهرُب ^تعلو الجبال وتُنزِلُ إِلَى الأُودِيَة \* جَعَلتَ لَها حَدًّا لا تُجاوِزُه ١٠ أَنتَ مُفَجِّرُ العُيونِ في الوِهاد ١١ تَسْتَى جَميعَ وُحوشِ البُرِّيَّة ١٢ عِندُها تُسكُنُ طُيورُ السَّماء ١٢ من عُلَيَّاتِكُ تَسْتَى الجِبال التُنبِتُ لِلبَهائِمِ كَلاَّ لإخراج خبر مِنَ الأرض لِكَي يُنْضَّرَ الزَّيتُ الْوُجوه ١٦ تُشْبَعُ أَشْجَارُ الربُّ ١٧ هُمُناكَ تُعَشِّشُ العَصافير

١٨ الجبالُ الشَّامِخَةُ لِلوُعولِ

١٩ صَنَعَ القَمَرَ لِلأَوقات

٢٠ ثُلْقِ الظَّلامَ فإذا اللَّيل

٢٣ يَخْرُجُ الإنسانُ إِلَى شُعْلِهِ

٢١ تَزَأَرُ الأَشبالُ في طَلَبِ الفَريسة

أيُّها الرَّبُّ إِلَهِي لقد عَظُمتَ جدًّا ٢ أُنتَ المُلتَحِفُ بِالنُّورِ كرداء البانِي عُلْيًاتِه على المِياه السَّائِرُ على أَجِنِحَةِ الرِّياحِ ومِن لَهيبِ النَّارِ خُدَّامَه فلا تُتَزَعزَعُ أَبَدَ الدُّهورِ. على الجبالِ وَقَغَتِ المِياه وعِندَ صَوبَ رَعدِكَ تَهطُل إِلَى الْمَوضِعِ الَّذِي حَدَّدتَ لَهَا. فلا تَعُودُ تُغَطِّي وَجَهَ الْأَرْضِ. فتسيل بين الجبال وبها تروي حَميرُ الوَحْشِ عَطَشُها وتُعَرِّدُ مِن بَينِ الأَعْصان. ومن ثَمَرِ أَعْمَالِكَ تَشْبَعُ الأَرض وليخلمة البشر خضرا ١٠ وخَمرِ تُفُرِّحُ قَلبَ الإِنْسان ويسنِدُ الخُبرُ قُلبَ الإنسان. أُرزُ لُبْنانَ الَّذي عَرَسه. وبَيتٌ لِلْقَلَقِ فِي رُؤُوسِها والصّْحُورُ مُعتَصَّمُ لِلوَبار. والشَّمسُ عَرَفَت غُروبَها. فيه تسمّعي جَميعُ وحُوشِ الغاب. وَالَيْمَاسِ طُعامِيهِا مِنَ الله. ٢٢ تُشرقُ الشَّمسُ فتَنسَحِب وفي مَـآويها تربِض.

وإلى عَمَلِه حتَّى المَساء

٢٤ مَا أَعظَمَ أَعْإِلَكَ يَا رَبّ لقد صَنعت جَميعها بالحِكة فآمتًلأت الأرض مِن خيراتِك. ٢٠ هذا البَحرُ العَظيمُ المُتَرامي الأطراف ه موضوع البحر. هُناكَ دَبيبٌ لا حدَّ له مِن حَبَواناتٍ صِغارِ وكِبار. ٢٦ هُناكَ تَجْرِي السَّفُن ولَوياتانُ الَّذِي كُونتُه لِتُسحِّرَ مِنه. ٢٧ الجَميعُ يَرْجُونُكُ ٣ موضوع الحياة / الطعام . لِتُعطِيَهِم طعامَهِم في أُوانِهِ ٢٨ تعطيهم فيَلتَقِطون تَبسُطُ يَدَكَ فخيرًا يَشبَعون. خلق الإنسان ٢٩ تُنحجُبُ وَجهَكَ فَيرْتاعون. تسجب أزواحهم فيموتون وإلى ثرابهم يعودون ٣٠ تُرسِلُ رُوحَكَ فَيُمخَلَقُونَ وتُجَدُّدُ وَجهَ الأَرض. ٣١لِيَكُنْ مَجِدُ الرَّبِّ لِلأَبَد لِيَفْرَحِ الرَّبُّ بأَعْمَالِهِ ٧ موضوع فرح الله ٣٢ يَنظُرُ إِلَى الأَرضِ فتَرتَّعِد يَمُسُّ الجبالَ فَتُدَخُن. وفرح الإنسان. ٢٠ أُنشِدُ لِلرَّبِّ مُدَّةً حَياتِي أعزفُ للهِ ما دُمتُ. ٣١لِيَطِبْ لَه كَلامي ا أُمَّا أَنَا فَبِالرَّبِّ أَفْرُحٍ. مُ النَّهُ مِنَ الأرضِ الخاطِئون ولا يَبْقَ فيها الأَشْرار. باركي الرّبُّ يا نَفْسي.

#### هـ) الإنسان مركز خلق الله

لقد توسّعنا في تحليل النص الكهنوتي بعض الشيء وأمعنا النظر في خصائصه الأدبية بغية الاجابة عن السؤال الذي طرحناه في مستهل البحث: ماذا يقول سفر التكوين بالضبط وماذا لا يقول؟ الفنّ الادبي يدلنا على الجواب.

نستهل الحديث بهذا السؤال الأخير: ماذا لا يقول النص؟ ليس النص الكهنوتي قصة تاريخية القارئ ـــ الخلق لم يشاهده أحد! ــ، وكذلك

ليس النص بحثاً علمياً يدعى أن يأتي بمعلومات علمية عن أصول الكون المادّي والإنسان. فلا يجوز أن ننتظر من النص أجوبة عن أسئلة لم يطرحها المؤلف، وإلّا نحرّف النص عن موضعه فيفوتنا مغزاه.

والفن الأدبي يدلنا على الجواب عن السؤال الآخر: ماذا يقول النص بالضبط؟ يوازي. هذا التأمل القصصي ـــ الذي تُدوول في الاحتفالات تخبر القارئ بحدث يعرفه الكاتب ولا يعرفه الطقسية كأنشودة شكر وحمد بشكل قانون ايمان للعهد القديم ـــ الفقرة الأولى من قانون ايمان

الكنيسة المسيحية: «نؤمن باله واحد... خالق السماء والأرض». فقد أعلنت الجهاعة المؤمنة تمسكها بالتوحيد، وهي ترتل هذا التأمل القصصي.

وراء قانون الايمان هذا نظرة فلسفية إلى الكون والإنسان يمكننا أن نصفها بالمركزية الإندمانية. فالتأمل القصصي الكهنوتي يعرض تفاصيل الكون، كما تظهر للملاحظة المباشرة والمشاهدة الحياتية.

و يلاحظ ساكن السهول الواسعة السماء والأرض وكأنها الإطار العام والكلي والشامل لحياته: انه يشمل هذه الكلية العيانية في طرفة عين، ثم يدركها على أنها تشير إلى واقع مجرد، وهو الكون أو الوجود. لم يتوصل العهد القديم — في تلك المرحلة السحيقة من تاريخ التراث — إلى إنشاء مفهوم الوجود الجرد ولا إلى صياغة مصطلحات فلسفية، إلا أن هذا المفهوم المجرد يقدر في الكلية العيانية، ممّا جعل مقدمة التأمل القصصي تعني: «في البدء خلق الله الكون/ الوجود بأسره».

• أما بقية التأمل القصصي، فتعرض أعال الفصل وفقاً لمنطق المشاهدة المباشرة، أي تفصّل اجزاء تلك الكلية العيانية: الماء والبرّ والاجرام السماوية والنبات والحيوان والإنسان.

يظهر لنا هنا البعد الرمزي الكامن في النص الكهنوتي: فقد استعان الكاتب بالمظاهر العيانية ليرمز إلى معان بحردة، بحيث أن «الرواية» أصبحت «تأمّلاً» لاهوتياً.

ان البعد الرمزي هو من الصفات الأساسية

للفن القصصي بأسره في العهد القديم، فلا يجوز أن نتغاضى عنه، وإلّا فسيفوتنا مغزى الأسفار التاريخية وسيخفى علينا معنى التاريخ في العهد القديم.

### و) الحلق عمل خلاصي

ان النصوص الطويلة التي تتناول الحلق ترقى إلى مرحلة متأخرة من تاريخ تراث العهد القديم (تكوين ١ وأشعيا ٢٤ -- ٢٧). ويعود السبب في ذلك إلى الطابع التاريخي الحاص بالايمان اليهوي. كان لبّ هذا الايمان التصوّر التاريخي للالوهة والاعتقاد بأن يهوه يعمل في التاريخ فيستحره لخلاص شعبه. ان أعمال يهوه تاريخية أكثر منها كونية ، طبيعية . يُرسل هذا الإيمان جنوره في الخبرات التاريخية التي أوّلت على أنها بيان عمل في تاريخ البشر.

على الرغم من حداثة النصوص، يعود الإيمان التاريخي بالحلق، يبهوه الحنالق، إلى عصر عربق في القدم (راجع النصوص التالية: تكوين ١٤/ ١٩ و ٢٢ و ٢٤/ ٣).

في عصر الجلاء إلى بابل (القرن ٦ ق. م.)، تعرّف أهل العهد القديم — بحكم احتكاكهم بالشقافات الراقية المحيطة — إلى التصورات الكونية، ممّا عرّضهم للمشكلة اللاهوتية العويصة التي فحواها تنسيق الإيمان التاريخي القديم وبالاله المخلص ، مع التصورات الكونية الجديدة والتوفيق بين الإيمان المنتظم حول الخبزة التاريخية بالخلاص بين الإيمان المنتظم حول الخبزة التاريخية بالخلاص الآتي من ويهوه، وفكرة الجلق.

لقد حلّ الفكر النبوي هذه المشكلة عن طريق ربط فكرة الحلق بفكرة الحلاص وتنسيقها في سياق واحد: «يهوه المخلّص» هو «خالق السهاوات والأرض»، «يهوه» خلق شعبه لكي يخلّصه. ان الفكر النبوي أوَّلَ الحلق على أنه عمل خلاصي: يظهر لنا هذا التطور الفكري بكل وضوح في سفر أشعيا الثاني الذي ينستق المواضيع المتعلقة بفكرة الحاق والحوادث التاريخية التي أوِّلت بمثابة خبرات الحاق والحوادث التاريخية التي أوِّلت بمثابة خبرات

خلاصية. هكذا يناظر «صراع يهوه مع التنين» (موضوع «الحلق») «معجزة البحر» (موضوع «الحلاص») في الوعد بالتحرر القريب من الجلاء إلى بابل والعودة (أشعيا ٥١/ ٩ — ١٦ و ٤٤/ ١ — ٣). تحوي صورة السيطرة على المياه، في تصور النبي، فكرة الحلق وفكرة الحلاص. وقوة «يهوه الحالق» تعد الكفيلة بتحقيق الوعد بالحلاص مع الوضع اليائس (النص ه).

النص ه

### الخلق والخلاص (أشعيا ٥١)

١ . الاستغاثة

۲. أعمال الحلاص
 في الماضي

استيقظى استيقظى إلبَسي العزَّة يا ذراع الرب. استيقظي كما في قديم الأيام وأجيال الدهور. ألستِ أنتِ التي سَحَقتِ رَهب وطعنت التئين؟ ألست أنت التي جفّفت البحر مياه الغمر العظيم . فجعلت أعماق البحر طريقا يعبر فيه المفتدون؟ فالذين افتداهم الرب سيرجعون ويأتون إلى صهبون بهتاف ويكون على رؤوسهم نرح أبدي ويتبعهم السرور والفرح وتنهزم عنهم الحسرة والتأوّه. أنا أنا معزّيكم فمن أنت حتى تخاف من إنسان يموت

ومن ابن انسان يصير كالعشب

۴. أعمال الحلق

وقد نسبت الرب صانعك الذي بسط السموات وأسس الأرض وما زلت تفزع كل يوم من غضب المضايق حين يستعد للتدمير فأين غضب المضايق؟ عمًّا قريب يُفرج عن المنحني ولا يموت في الجب ولا ينقص خيره إني أنا الرب الهك رب القوات اسمه وقد جعلت كلامي في فمك وبظل يدي سترتك وتوسس الأرض وتقول لصهيون: أنت شعبي.

لقد جمع سفر أشعيا الثاني بين فكرتي الخلق والخلاص، فأدّى ذلك إلى الجمع بين فكرتي الخلق الخلق والعهد، فأنها واردتان مقترنتين في مجموعة وأناشيد العبد» (أشعيا ٤٠ ــ٥٠). يستنبط التراث النبوي البنية الأساسية التي تحكم تطور التراث الروحي في العهد القديم. لقد عبّرت التراث الروحي في العهد القديم. لقد عبّرت والتوراة، عن هذه البنية الفكرية الأساسية، بنسيقها «كلمات العهد العشر» (المعروفة بالوصايا) و «كلمات الخلق العشر». وفهم التراث النبوي الخلق العشر». وفهم التراث النبوي الخلق بالنظر إلى العهد.

أوَّلَ النص الكهنوتي (وشأنه شأن النص البهوي) الحنلق في إطار تاريخ الحلاص. فقد دمج الحلق في سير التاريخ ، إذ جعله «في البدء» ، ممَّا جعل الحلق في سير التاريخ ، وأن جعله الناريخ الإنساني ، جعل الحلق مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني ،

وكأن الله خلق الكون من أجل الإنسان. ان الخلاص - في هذا المنظور - يعلل الخلق، والتاريخ يؤسس الكون. ها هي ذي نظرية المركزية الإنسانية التي تحكم منطق النص الكهنوني وترشده في عرض أعمال الفصل والتزيين.

٣. التأمل في «كلمات الخلق» أمام أديان الشرق القديم:

تنزيد المواضيع الاسطورية من الطابع الاسطوري:

لاحظ علماء العهد القديم منذ قرن ونيف أن كتَّاب الأسفار المقدسة استعانوا بالأساليب والطرق والمناهج الشائعة في آداب الشرق القديم، بل وطوروها وأبدعوا انطلاقاً منها مناهج وأساليب

### النص ٦

## خلق السماء والأرض.

أنوما ايليش. (اللوحة (؟))

(اللوحة ٤)
أما الرب فقد اتكأ يتفحص جثنها المسجّاة.
ليصنع من جسدها أشياء راثعة.
شقها نصفين فانفتحت كالصدفة.
رفع نصفها الأول وشكّل منه السماء سقفاً.
وضع تحته العوارض وأقام الحرس
وأمرهم بحراسة مائها فلا يتسرب
ثم جال في أنحاء السماء فاحصاً ارجاءها.
استقام في مقابل الدوأبسو، مسكن نُودٍ يمود
قاس الرب أبعاد الأبسو
وأقام لنفسه نظيراً له بناء هائلاً أساه عشتار
جاعلاً إياه كالمظلمة فوق الابسو

عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هناك أرض لم يكن إلا أبنو أبوهم وممّو وتعامة التي حملت بهم جميعاً يمزجون أمواههم معا قبل أن تظهر المراعي وتتشكّل غياض القصب قبل أن يظهر للوجود أي من الالهة الآخرين قبل أن ثمنح اساؤهم وثرسم اقدارهم في ذلك الزمن خُلق. الآلهة في داخلهم.

# النص ٧

#### انوما ايليس (اللوحة ٦)

في موضوع إراحة الالهة:
وليقوموا بتسليم أحدهم،
فيقتل ومنه تصنع الإنسان،
ليجتمع كبار الالهة ههنا
وليسلم إلينا الآله المذنب فيستقر الباقون،
فقام مردوك بدعوة كبار الآلهة،
أمرهم بلطف وأعطاهم التعليات
سمع الآلهة كلماته وانتبهوا إليها،
لا توجه بحديثه للانوناكي قائلاً:
وحقاً لقد صدق ما وعدناكم به
أقول لكم الحق وأقسم بذاتي على ذلك

عندما استمع مردوك لحديث الالمة حفزه قلبه لحلق أشياء مبدعة فأسر لدواياء ما يجيش به جنانه، وأطلعه على عقد العزم عليه: وسأخلق دماء وعظاما أصوغ منها ولا للوء وسيكون اسمه الإنسان مع لسوف أخلق ولا للوء: الإنسان وستفرض عليه خدمة الالمة فيخلدوا للراحة ثم إني سأنظم مهام الالمة. كلهم عظم ولكني سأجعلهم في فريقين، فتوجه ايا إليه بكلمة

أجابوا سيدهم مردوك ملك السماء والأرض.

ومن دمه خلقوا البشر ففرض عليهم ايا العمل وحرر الالهة. بعد أن قام ايا الحكيم بخلق البشر، وفرض عليهم خدمة الالهة. ذلك العمل الذي يسمو عن الأفهام، والذي نفذه وفقاً لمخططات مردوك المبدعة.

> جديدة، كما يشهد لما فن التأريخ في العهد القديم، وهو فريد من نوعه في الشرق القديم.

أخبروني عن خلق النزاع؛

فأجاب الايجيجي الالمة الكبار

وانه كينجو الذي خلق النزاع،

ودفع تعامة للثورة وأعد للقتال.

وانزلوا به الحكم فقطعوا شرايين دمائه.

ثم قيدوه ووضعوه أمام أيا،

ولاحظوا كذلك أن الأساطير القديمة أثرت في نصوص العهد القديم، مما جعلهم يدرسون نوعية تعامل العهد القديم مع ثقافات الشرق القديم عامة، وقضية الأسطورة في العهد القديم خاصة.

# آ) ملحمة الخلق البابلية والتأمل القصصي

أصبح من باب البديهيات الرأي القائل بأن النص الكهنوتي تأثّر بالملحمة البابلية وأنوما ايليش، (أي: وعندما في الأعالي لم يكن). وردت الملحمة البابلية في سبع لوحات مسمارية، وتروي تكوين العالم والانسان من خلال عراك الأجيال الالهية المتتالية.

الجيل الأول: وأبسوه: المياه العذبة (ذَكَر)، و «تعامة»: المياه الملحة (أنثى) « وممّو» : الضباب المنبعث منهما والمنتشر فوقها

الجيل الثاني : وُلد، من زواج أبسو وتعامة، جيل من الآلهة الشباب الذين أبادوا أبسو في

معركة ضارية ، منهم «آنو» إله السماء «وأيا» إله

وفي الجيل الثالث: وُلد الآله «مردوك» الذي بدوره تمرّد على تعامة وقتلها في معركة دموية وشنّ جسمها إلى شطرين ليصنع منهما السماء والأرض (النص ٢).

وأخيراً صنع ومردوك الإنسان ليكون خادماً للآلهة الذين بدورهم ويخلدون إلى الراحة، (النص ٧). كذلك نظم مردوك مهام الآلهة وأوكل إلى كل منهم السيادة على جزء من العالم المخلوق. ثم عقد الآلهة احتفالاً كبيراً أكرموا فيه الاله مردوك الذي هزم تعامة ـــ مبدأ الفوضى البدئية ـــ فخلق منظومة الكون. وبنوا مدينة بابل مقراً مقدساً لمردوك يستريح فيها والآلهة راحة خالدة. وفي ذلك المقر المقدّس تُدعى أسماء مردوك الحمسون.

وفي النص الكهنوتي تلفت النظر العناصر التالية التي وردت في الملحمة البابلية:

• الاطار السباعي الأقسام بصفته ناظماً بناثياً في تنظيم ظهور الأشياء المخلوقة: فالأيام السبعة تقابل الألواح السبعة في الملحمة.

• تنظيم الكون عن طريق عملية الفصل:

خلق مردوك السماء والأرض من جثة تعامة المشطورة وفصلها وباعد بينها، وكذلك يقوم بعمليات فصل أخرى، وأما في النص الكهنوتي فعمليات الفصل تقوم بدور هام.

# ب) إعادة تأويل المواضيع الاسطورية في النص الكهنوتي

تدل هذه العناصر المشتركة بين النص الكهنوتي والملحمة على وجود اتصالات بين التراثين. إلّا أنه يستعصي علينا أن نحد بدقة كيفية هذه الاتصالات الثقافية والظروف والفترة التاريخية التي شهدتها. ولكن مقارنة النصين تمكّنتا أن ندرس المنحى الذي ينحوه العهد القديم في استعال العناصر الأدبية والدينية والفكرية التي يقتبسها من عيطه الثقافي. يمكننا أن نصف منحى تعامل العهد القديم مع عيطه بأنه إعادة تأويل المواضيع والعناصر المقتبسة في ضوء التوحيد.

و رأينا كيف دمج النص الكهنوتي إطار الأيام السبعة في إطار وكلمات الحلق العشرة: هذا يعني أن الإطار الملحمي — الأسطوري — صار جزءا من أجزاء نظرة لاهوتية توحيدية إلى الألوهة، وبالتالي اطاراً لعمل الكلام الالمي في الكون.

• ثم غير التراث الكهنوتي معنى الزمن ووظيفته. فقد كانت الملحمة ـــ وبصورة عامة الأسطورة ــ تجري في زمن اسطوري، فتقبل الارتداد والعودة والترداد. انه زمن الخلق الأول الذي لا يزال يبتدئ مجدداً ويعود إلى نقطة البدء والانطلاق في الاحتفال الأسطوري. أمّا العهد

القديم فقد كسر عودة الزمن الدائمة، إذ وضع الحلق في البدء مقابل الزمن التاريخي المتمثل في الأيام السبعة: فقد أصبح الحلق بدءًا ومنطلقاً في سلسلة أحداث أخرى تجري في زمن خطي لا يقبل الارتداد ولا العودة إلى المنطلق. ان فكرة البدء تستدعي فكرة النهاية وبالتالي فكرة التقدم الحطي من البدء إلى النهاية. في النص الكهنوئي الحطي من البدء إلى النهاية. في النص الكهنوئي تقدّر فكرة المستقبل بصفته محور الحياة الإنسانية. الحلق المختلق المنابدة؛

الحس المحمة وأنوما إيليش، عملاً أدياً مبتوراً من حياة المجتمع البابلي، بل تكونت وصيغت في المقاعدة المجتمع البابلي، بل تكونت وصيغت في القاعدة الاجتماعية، التي صاغتها صياغتها المقاعدة الاجتماعية، التي صاغتها صياغتها الملحمية، في احتفال عيد رأس السنة البابلي، الأمر الذي يُضني عليها معنى خاصاً. فقد تلاها، بل مثلها، كهنة مردوك في إطار الاحتفالات، وتمت هذه الاحتفالات في كل سنة إعادة لعملية الحلق الأولى، إذ إن الاله مردوك يصنع — في اعتقاد الدين البابلي — الكون باستمرار، معيداً اعتقاد الدين البابلي — الكون باستمرار، معيداً انتصاره على اعدائه. وهذا الاعتقاد بالتناوب التصاره على اعدائه. وهذا الاعتقاد بالتناوب التي تعدّ دورة الحياة الطبيعية حدثاً إلهياً. تأخذ اللحمة البابلية معناها الكامل في هذا الاطار، فإن اللحمة البابلية معناها الكامل في هذا الاطار، فإن تلاوة الأسطورة في العيد ثنجز عملية الحلق المؤود

أما التأمّل القصصي الكهنوتي، فقد أزال موضوع التناوب الدوري من مفهوم الحلق، إذ إن الله خلق في البدء «كل شيء»، فإذا هو دحسن جداً». ثم أعطاه للإنسان ليستعمله ويطوّره. يقدّر

الكتاب المقدس فكرة التطور، في حين أن صورة الكون تُبنى في الأسطورة على فكرة العودة الأبدية. فكم بالأحرى ان كان النص الكهنوتي، بابتداعه فكرة. والحلق في البدء، قد أدخل الكون والإنسان في آفاق الحدث التاريخي. أما الأسطورة نقد قعدت بالكون والإنسان في ثبات الحركة الدورية. نكتشف إذاً عملية إعادة تأويل العنامر الأسطورية في النص الكهنوتي الذي خرج من إطار الكون اللاحركي ــــ الاستاتيكي ودخل في آفاق العالم التطوري المتحرك. فقد صار ١١ لخلق في البدء، جزءا من التاريخ الكوني والإنساني، ومنطلقاً للتاريخ المقدّس، أي تاريخ الله مع الإنسان وتاريخ صراع الإنسان مع الشر. ورواية الخلق انشودة تتغنّى بهذا البدء، مسبّرة عن شكر الإنسان الذي، إذا تأمَّل هذا الكون المتحرك المتطور، ذكر «البدء»، وهو مع ذلك يتطلع إلى المستقبل.

• فكرة «كلمة الخلق» هي، من جهة، الناظم البنائي الرئيس في رواية الحلق الكهنوتية، وهي، من جهة أخرى، محورها الموضوعاتي. وهذه الصورة هي موضوع شائع ومعروف في تراث العهد القديم، إذ إنّه وارد في معظم فروعه (اش ٤٠/ ٢٦ و٤٤/ ٤٠ — ٢٥ و ٤٤/ ١٩٧ (اش ٢٠/ ٢ و ٥٠/ ١٠ — ١٥ وحزقيال ٣٧/ ٤ و ١٠٠ / ٢٠ و ١٠٤/ ٢٠ و ١٠٤ ويدل على تدخل يهوه ١٠ — ١٨ و ١٠٤/ ٢٠ ويدل على تدخل يهوه في الأحداث الطبيعية. ثم إنّ «كلمة الحلق» موضوع شائع في تراث الإنسانية الديني الثقافي على موضوع شائع في تراث الإنسانية الديني الثقافي على

اختلاف فروعه. فقد تصوّرت الأساطير الإفريقية صورة الإله الخالق الذي وينادي، الأشياء «فيدعوها» إلى الظهور. ليست «كلمة المناداة والدعوة إلى الظهور، هذه «كلمة الخلق» بالمعنى الكتابي للكلمة. ومن ثمَّ عرف التراث المصري القديم موضوع «كلمة الخلق»، فقد ابتدعت النظريات الكسموغونية المتأخرة فكرة وكلمة الحلق، الصادرة عن الإله الحالق « پثاه » ، وهي فكرة تشابه التصوّر الكهنوتي في بعض أنحائه. وأخيراً، عرف التراث البابلي هذا الموضوع، فقد ذكرت ملحمة الخلق «أنوما إيليش» (في اللوحة ٤) كلمة الإله «مردوك» التي تقضي باضمحلال الأشياء وعودتها إلى الوجود. يظهر من هذا العرض الوجيز أنَّ تك ١ يندرج في التراث الديني الثقافي المتعلق بموضوع «كلمة الحلق». وفي ضوء هذا التراث صار بوسعنا أن نوضح السيات التي تمتاز بها رواية الحلق الكهنوتية.

يتميّز الخطاب الكهنوتي في الخلق، من جهة، بالتصوّر الفريد من نوعه لفاعلية «كلمة الخلق». وتظهر فاعلية «كلمة الخلق» هذه، على صعيد التعبير اللغوي، عبر تطابق كلمة الأمر والإنجاز الفوري. إنّ الخطاب الكهنوتي ينستق «كلمة الخلق» والإنجاز المتربّب عليها في سياق بنية تركيبية واحدة: «قال الله، ليكن... وكان»، ليعبّر عن فاعلية «كلمة الخلق» وقدرتها المبدعة. والجدير فاعلية «كلمة الخلق» وقدرتها المبدعة. والجدير بالذكر أنّ ثنائية «الكلمة/ الإنجاز» هي أحد النواظم البنائية التي تحكم، في التراث الكتابي، النواظم البنائية التي تحكم، في التراث الكتابي، تصوّر النشاط الإلمي.

وفي موضوع «كلمة الخلق» الكهنوتي، من المعدم»، إذ الله أخرى، تكمن فكرة «الخلق من العدم»، إذ إن هذه الكلمة تُوجِد «السماء والأرض» من لا شيء، من العدم البللي، ثمّ تنظّم الكون المتمثل في «السماء والأرض»، وهي تفصل عناصره بعضها عن البعض الآخر. لقد اتضح أنّ الكاتب الكهنوتي يتناول موضوع «الخلق»، وهو يقابل «البدء» «بالزمان»—ويتمثّل هذا الزمان في صورة «الأيام السبعة»—سعياً إلى وصف نشأة الموجودات من لا شيء، فتطابق هذه المقابلة مقابلة «الحلق» «بالفصل». ويتمحور بناء الرواية مقابلة دالحلق» «بالفصل». ويتمحور بناء الرواية مقابلة دول ثلاث ثنائيات تعارضية، وهي:

- البدء/ الزمان.
- الحلق / الفصل.
- [ العدم / الوجود ].

إنّ الثنائيتين التعارضيتين الأوليين تظهران في البنية الكلامية السطحية لنص الرواية. أما ثالثتها — وهي الثنائية الأساسية — فواردة في البنية الذهنية العميقة التي تحكم تصور التراث الكهنوتي للكون المخلوق والإله الحالق.

إنّ فكرة والحلق من العدم، غير واردة في التراث البابلي — بين ملحمة وأنوما إيليش، والأناشيد الطقسية —، وكذلك تجهلها الفروع الأخرى من التراث الديني الشرقي القديم، ناهيك عن أساطير الأديان الإفريقية. فالملحمة البابلية تتصور عملية الحلق انطلاقاً من المياه البدئية المتمثّلة في عملية الحلق انطلاقاً من المياه البدئية المتمثّلة في الشخصيتين الإلهيتين وآبسو، ووتعامة، في هذا المنظور الأسطوري، يكون منطلق فعل الصنع المنظور الأسطوري، يكون منطلق فعل الصنع

الإلمي نوعاً من الهيُّولى المؤلِّهة. وبالنتيجة، تنحصر عملية الصنع الإلهية في أعمال الفصل. وأمّا أعمال الصنع والفصل، التي تجري من خلال صراع الآلهة ، فهي ليست إلا انتصار النظام على الفوضي وتنظيم الكون. ولا يخفى أن فكرة والصنع من فوضى المياه ، هي من العناصر الأسطورية الشائعة . يبدو واضحاً أن النص الكهنوتي قد اقتبس \_\_ بطريقة من الطرق لا نعرفها \_\_ موضوع المياه، ثم أعاد تأويله، فجعل من المياه الالهية جزءًا من أجزاء الكون المادي المخلوق ــ الذي يتمثل في السماء والأرض ....، أي صنفها بين المخلوقات. كذلك أعاد صياغة مواضيع أسطورية أخرى: مثل الكواكب وقوى الطبيعة الحية، التي عُدّت بين الآلمة في الأديان الزراعية. أما النص الكهنوتي فيصنفها بين المخلوقات. ويمكننا أن نقول باختصار بأن التأمل القصصي الكهنوتي يعيد تأويل المواضيع الأسطورية المقتبسة وينزهمها من طابعها الأسطوري في ضوء التوحيد.

و أعاد التأمل القصصي الكهنوتي تأويل مفهوم الألوهة المقدّرة في المواضيع الأسطورية. فبينا يظهر مردوك إلها قد ولد من الماء مبدأ الكون ومادة نشاطه المبدع ويتمثّل في صورة ملك يبيد منافسيه وأعداءه وقد تستوحي الأسطورة البلاط البابلي في وصف حياة الآلمة ، لا نرى «الله»، بل نسمع كلمته الخالقة ونستشفّ قوته الخالقة وراء السماء والأرض الناشئين في «البدء»، أما الله فقد كان والأرض الناشئين في «البدء»، أما الله فقد كان قبل هذا «البدء»، إن النص الكهنوتي ينزّه مفهوم قبل هذا «البدء»، إن النص الكهنوتي ينزّه مفهوم

الالوهة من كل مظاهر التشبيه ويعرّي صورة الحالق من الطابع الأسطوري، فيجعل «كلمة الحلق» التجلي الوحيد له.

و كذلك أعاد النص الكهنوتي تأويل صورة الإنسان. فالملحمة البابلية تتصوّر الإنسان خادماً، بل وعبداً للآلهة، يقوم عنهم بالأعال الشاقة وليخلدوا إلى الراحة والنعيم، (النص ٧). نستشف، وراء هذا التصور، العلاقات الاجتماعية السائدة في بابل: فيتمثّل في صورة مردوك والآلهة الملك ووزراؤه، وخالدين إلى الراحة، أما الناس فيمثّلون جمهور الشعب والعبيد الذين يخدمون طبقة القصر الملكي هذه.

غنلف صورة الإنسان في النص الكهنوتي عن صورته في اللحمة: فقد سلّطه الحالق على الكون الذي خُلق من أجله وأعطاه كل شيء ليستعمله. ويسري هذا القول على رواية الحلق اليهوية أيضاً، وقد تأثّرت تأثّراً عميقاً بمواضيع أسطورية: خلق الإنسان من الطين من جهة، ومن دم إله آخر من جهة ثانية. اللّا أنها تعرض صورة مختلفة للإنسان: الا وهو الإنسان الحرّ. تتطابق هذه النظرة إلى الإنسان مع مبدأ المركزية الإنسانية الذي يحكم الإنسان مع مبدأ المركزية الإنسانية الذي يحكم النهجي في وصف الكهنوتية للكون: وهذا المبدأ المنجي في وصف الكون يصاغ صياغة لاهوتية مريحة في موضوع وخلق الإنسان على صورة الذي .

تعمل الملحمة نظرة للكون متكاملة ومتاسكة وتقف موقفاً من الإنسان وعلاقاته بالالوهة, وتعبّر عن هذه النظرة للكون والإنسان في صور شعرية. أما التراث الكهنوتي، فقد استعان ببعض الصور

الشعرية، إلّا أنه دمجها في نظرة مختلفة تماماً عن النظرة الأسطورية: ها هي ذي إعادة تأويل الأسطورية النص الكهنوتي.

هذا وقد غدا في وسعنا إيضاح المنهج الذي تمشى عليه الكاتب الكهنوبي في تعامله التأويلي مع التراث الثقافي الروحي البابلي، فيمكننا أن نبين الخطوات الإجرائية التي اتخذها وهو يستعين بملحمة الخلق في صياغة روايته. ذلك أنّه لا يرقى الشك إلى أنّ الكاتب الكهنوتي قد توخي الاستناد إلى التراث البابلي واستعان به أداةً من أدواته التعبيرية في صياغة أفكار لاهوتية جديدة. ويظهر هذا الموقف الواعي في اعتماده عبارة «مواليد السماء والأرض، عنواناً لروايته، إذ إن ذلك يدل على النية الواعية لانتهاج إعادة التأويل منحي في التعامل مع التراث البابلي. لم يتَّخذ الكاتب الكهنوتي ملحمة وأنوما إيليش، مؤلَّفاً أدبياً كلِّياً، بل انتقى العناصر الروائية والموضوعاتية التي تناسب تصوّره الفكري اللاهوتي. فاقتبس الإطار الزمني السباعي والأسلوب التعدادي وشئي العناصر الموضوعاتية التي كانت المقومات الأساسية للخطاب عن الخلق والذي طوّره وبلوره التراث الثقافي الإنساني في بابل، وفيها قبل بابل. ومن الواضح أنّ عملية الانتقاء فعل صادر عن النية الواعية. ويتضح كذلك أنّ هذا الكاتب قد تصرّف في العناصر المقتبسة تصرّف مفكّر وفئان مستقلّ يعرف ماذا يريد أن يقول وماذا لا يريد. ذلك بأنه غير وظيفة العناصر الأدبية الشكلية (كالإطار الزمني السباعي) فأصبحت نواظم بنائية في الأحبوكة القصصية، وحوّر كذلك دلائل

فيمكننا أن نُجمل نتائج التحليل في القول بأن التراث الكهنوتي والتراث البابلي يلتقيان ويتوافقان على صعيد البنية الحطابية السطحية، ولكنها يتباينان على صعيد البنية الذهنية العميقة. فتندرج الرواية الكهنوتية، من جهة، في تراث الحطاب الديني في نشأة الكون، وهي جزء لا يتجزأ عنه، إلا أنها من جهة أخرى خرجت منه لتبدع تراثا جديداً.

الموضوعات الأسطورية، مضفياً عليها معاني رمزية. أدّت هذه الإجراءات المنهجية، من جهة، إلى إعادة تأويل العناصر الموضوعاتية الأسطورية في سياق التصوّر اللاهوتي الكهنوتي، ومن جهة أخرى، أفضت إلى تغيير اللون الأدبي إذ ان الكاتب الكهنوتي لم يؤلّف «ملحمة»، بل وتأمّلا قصصياً » يتّسم أيضاً ببعض صفات «التعداد السلالي» والشعر.

مطالعات مقترحة

H. BAUMANN: Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der Afrikanischen Völker. 19642.

P. BEAUCHAMP: Création et séparation. Etude exégétique du premier chapitre de la Genèse. Paris: Aubier-Montaigne, Cerf, Delachaux & Niestlé, Desclé de Brouver, 1969. Coll. "Bibliothèque des Sciences Religieuses".

M. ELIADE: Traité d'histoire des religions. Paris: Payot, 1964. Ch. 5, 7.

M. ELIADE (ed): Die Schöpfungsmythen. 1964.

R. PETTAZZONI: Myths of Beginning and Creation-Myths: Essays on the History of Religion. Leyde, 1954.

# خلق الإنسان وزلّته التأمّل اليهوي في أصل الشرّ والموت

إذا كان المحور الفكري للتأمّل الكهنوتي النظرة الشاملة إلى الكون بما فيه الإنسان، فإنّ الرواية اليهوية (تك ٢ — ٣) تركّز اهتمامها على الإنسان ومصيره متمشّية مع التوجّه الإنساني العامّ الذي يتيز المؤلّف اليهوي. فبينا يتعالى التأمّل الكهنوتي على أجنحة الفرح والإعجاب بحسن الحليقة، فيغدو أنشودة حمد للخالق، تتوعّل الرواية اليهوية في واقع الإنسان ليتأمّل في حياته وألمه وموته فبتساءل عن أسباب معاناته. إنّ النزعة التعليلية هي إحدى السمات التي —كما سنرى — يمتاز بها المولف اليهوي عن الكهنوتي.

كانت الرواية اليهوية ولا تزال تتعرّض لأنواع سوء الفهم والتفسير بسبب الصعوبات التأويلية التي تثيرها. فمن المفسرين من ذهب إلى عدّ تك التي تثيرها. فمن المفسرين من ذهب إلى عدّ تك ٢ ـــ ٣ رواية تاريخية حقيقية تفيد أخبار حدث

تاريخي يقبل التأريخ الدقيق والتحقق من وقوعه ، بينا رأى فيه غيره بحرد قصة خرافية خالية من كلّ مغزىً . ومن مفكّري الكنيسة من يبني على هذه الرواية عقيدة الخطيئة الأصلية ، في حين ان غيره لا يوافق على هذا الرأي . والحقيقة أنّ هذا وذاك أسقطا على النص أفكاراً مسبقة لا يدعمها النص نفسه . ففكرة الحطيئة الأصلية الموروثة متأخرة ، إذ لا يعرفها تراث العهد القديم . فقد نشأت هذه الفكرة في الاجتهادات الكلامية اليهودية المتأخرة موردت للمرة الأولى في «سفر عزرا الرابع» (وهو مؤلف منحول) ، ثم دخلت تراث العهد الجديد عن طريق القديس بولس (روم ه) ، ومن ثم شقت طريقها في تراث الكنيسة اللاهوني شقت طريقها في تراث الكنيسة اللاهوني في في قاديس أوغسطينس ، حتى نظرها القديس أوغسطينس ، فصاغ مفهوم الخطيئة الوراثية . ومن الجدير بالذكر فصاغ مفهوم الخطيئة الوراثية . ومن الجدير بالذكر

لاً يَومَ صَنعَ الرَّبُ الإِلْهُ الأَرضَ والسَّمَوات، مَ يَكُنْ فَي الأَرضِ شَيعُ الحُقول، ولَم يَكُنْ عُشبُ الحُقولِ قَد نَبَت، لِأَنَّ الرَّبُّ الإِلْهَ لَم يَكُنْ قَبِها إِنسانُ لِيَحُرثَ قَد أَمعَلَرَ على الأَرض، ولَمْ يَكُنْ فيها إِنسانُ لِيَحُرثَ الأَرض. أوكانَ يَصعَدُ مِنها سَيلٌ فَيَسْتِي كُلُّ وَجِهِها. لاوكانَ يَصعَدُ مِنها سَيلٌ فَيَسْتِي كُلُّ وَجَهِها. لاوجَبُلُ الرَّبُ الإِلْهُ الإِنسانَ تُرابًا مِنَ الأَرض ونَفَخَ فِي أَنفِه نَسَمَة حَياة، فعمارَ الإِنسانُ نَفْسًا حَيَّة .

مُوتَسَ الرَّبُّ الإِلَّهُ جَنَّةً في عَدْنِ شَرْقاً وَجَعَلَ هُنَاكَ الإِنسانَ الَّذِي جَبَلَه. وأنبت الرَّبُ الإِلْهُ مِنَ الأَرْضِ كُلُّ شَجَرَةٍ حَسَنَةِ المَنظَر وطَيَّبَةِ الإَلْهُ مِنَ الأَرْضِ كُلُّ شَجَرَةٍ حَسَنَةِ المَنظَر وطَيَّبَةِ اللَّكُل وشَجَرَةً الحَباةِ في وَسَعِلِ الجَنَّة وشَجَرَةً المُحَبرة الحَباةِ في وَسَعِلِ الجَنَّة وشَجَرَةً مَعرِقَةٍ المُحَيرِ والشَّرُ .

" وأخذ الرَّبُ الإلهُ الإنسانَ وجَعَلَه في جَنَّة عَدْن لَيَفلَحَها وْيَحْرُمُهَا. " وأَمَّر الرَّبُ الإلهُ الإنسانَ قائلاً: ومِن جَميع أشجارِ الجَنَّةِ تأكل، الإنسانَ قائلاً: ومِن جَميع أشجارِ الجَنَّةِ تأكل، " وأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الحَيْرِ والشَّرِ فلا تأكل المُنا مُنها مُوتُ مَونًا .

الإنسانُ وَحلاه ، فلأصنعن له عَونًا يُناسِبُه ، الإنسانُ وَحلاه ، فلأصنعن له عَونًا يُناسِبُه ، الإنسانُ وَحلاه ، فلأصنعن له عَونًا يُناسِبُه ، الوجبَلُ الرّب الإله مِن الأرض جَميع حَيُواناتِ اللحقول وجميع طيور السّماء ، وأتى بِها الإنسانَ من ليرى ماذا يُسَمِّيها . فكُلُ ما سمّاه الإنسانُ من نَفْس حَيَّةٍ فهوَ أسمُه .

٢٠ فأُطْلَقَ الإنسانُ أَسْماع على جَميع ِ البهائِم ِ وطُيورِ

السّماء وجَميع وحُوشِ الحُقول. وأمَّا الإنسانُ فلَم يَجِدُ لِنَفْسِهِ عَوناً يُنامِبُهُ. ' فأُوقَعَ الرَّبُّ الإلْهُ سُبانًا عَميقًا على الإنسانِ فنام. فأخذَ إحدى أضلاعِه وسَدَّ مَكانَها بِلَحْم . ' وبَنى الرَّبُ الإلهُ الفُلْمَ النَّي أَخَذَها مِنَ الإنسانِ آمرَأَةً، فأتى بِها الفُلْمَ الذي أَخَذَها مِنَ الإنسانِ آمرَأَةً، فأتى بِها الإنسان.

٢٢ فقال الإنسان:

وهذه المَرَّة هي عَظَمُ مِن عِظامي ولَحْمُ مِن عِظامي ولَحْمُ مِن لَحْمي. هذه تُستَمَّى أَمْرَأَةُ اللهُ عَلَمُ مَن أَمْرَأَةً اللهُ عَلَمُ مَن الْمُرَأَةُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

لِأَنَّهَا مِن أَمْرِئِ أُخِذَت،

" ولِذَٰ لِكَ يَتَرُكُ الرَّجُلُ أَباه وأُمَّد ويَلَزَمُ آمَوَأَنَه فَيُصِيرانِ جَسَدًا واحِدًا.

وكانا كلاهما عُريانين، الإنسانُ وآمرَأَتْه، وهما لا يَخْجَلان.

الله المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول التي مستعها الرّب الإلى. فقالت لِلْمَرَأَة : وأيقينا قال الله : لا تأكلا مِن جميع أشجار الجئة ؟ المحتق ناكل المرآة للحبية : ومِن فَمَر أشجار الجئة ناكل المرآة للحبية : ومِن فَمَر أشجار الجئة ناكل الفرآة للحبية : ومِن فَمَر أشجار الجئة ، فقال الله : لا تأكلا مِنه ولا تمسياه كيلا تموتا » فقالت الحبية للمرأة : ومَولًا لا تموتان ، فالله عالِم أَنْكُم الحبية للمرأة : ومَولًا لا تموتان ، فالله عالِم أَنْكُم في يوم تأكلان مِنه تنفيع أعينكم وتصيران كآلِهة نه يوم تأكلان مِنه تنفيع أعينكم وتصيران كآلِهة تعرفان المحبّرة أنّ الشجرة مُليّة للمُون وأنّ الشجرة مُليّة للمُون وأنّ الشجرة مُليّة المحبّرة المحبّرة

لِلتّعَقّل. فأخذت مِن ثَمَرِها وأكلت وأعطت أيضًا وَرجَها الّذي مَعَها فأكل. 'فأنفَتحت أعينها فَمَرَفا أنّها عُريانان. فَخاطا مِن وَرقِ التّين وصَنعا لَهُمَا مِنه مَآذِر. ^فسَمِعا وَقْعَ خُطى الرّبُّ الإلهِ وهو يَتَمَشَّى مَآذِر. ^فسَمِعا وَقْعَ خُطى الرّبُّ الإلهِ وهو يَتَمَشَّى مِن وَجهِ الرّبُّ الإلهِ فيا بَينَ أَشْجَارِ الجَنَّة. مِن وَجهِ الرّبُّ الإلهُ الإنسانَ وقالَ له: وأين من وجهِ الرّبُّ الإلهُ الإنسانَ وقالَ له: وأين من وعه الرّبُ الإلهُ الإنسانَ وقالَ له: وأين الجَنَّة فَخِفْتُ لِأَنِي عُريانٌ فأختبَاتُ الله الشَّجرة الجَنَّة فَخِفْتُ لِأَنِي عُريانٌ هأختبَاتُ الله الإنسان: وقلل الجَنَّة فَخِفْتُ لِأَنِي عُريانٌ هم أَكلتَ مِن الشَّجرة الله المَرأة الله المَرأة الإنسان: والمَرأة التي جَعَلْتها معي هي أَعطَتْني مِن الشَّجرة والمَرأة ألتي جَعَلْتها معي هي أَعطَتْني مِن الشَّجرة فأكلتُ الرّبُّ الإلهُ لِلمَرأة : وماذا فَتَلْتُ الرّبُّ الإلهُ لِلمَرْة : والحَيَّة أَعَولُني فأكلتُ المَا الرّبُ الإلهُ لِلحَيَّة : ولأنكِ صَنعتِ هذا المَا الرّبُ الإلهُ للحَيَّة : ولأنكِ صَنعتِ هذا المَا الرّبُ الإلهُ للحَيَّة : ولأنكِ صَنعتِ هذا المَا الرّبُ الإلهُ للحَيْة : ولأنكِ صَنعتِ هذا المَا الرّبُ الإلهُ المَا المَا الرّبُ الإلهُ المَا المَا الرّبُ الإلهُ المَا الرّبُ الإلهُ المَا المَا الرّبُ الإلهُ المَا المَا الرّبُ الإلهُ المَا الرّبُ الإلهُ المَا المَا الرّبُ المَا المَا الرّبُ المَا المَا الرّبُ المَا المَا المَا الرّبُ المَا الم

فأنت مَلْعُونَةً مِن بَينِ جَميع البَهائِم وجَميع وحُوشِ الحقل. على بَطنِكِ تُسلُكِين وثرابًا تأكُلين طَوالَ أَيَّام حَياتِكِ.

" وأَجعَلُ عَدَاوَةً بَينَكِ وبَينَ المَرَأَةُ وبَينَ المَرَأَةُ وبَينَ المَرَأَةُ وبَينَ المَرَأَةُ وبَينَ نسلِكِ ونَسلِها

فَهُوَ يُسَخَقُ رَأْسُكِ وَأَنْتِ تُصِيبِينَ عَقِبُهُ .

" وقال لِلمَرَّة : لَأَكْثَرَنَّ مَشَقَّاتِ حَمْلِكِ ثِكُثْيرًا.
فيالمَشْعَقَّةِ تَلِدينَ البَنين
وإلى رَجُلِكِ تنفاد أَشُواقُكِ وهُو يَسودُكِ ،
وإلى رَجُلِكِ تنفاد أَشُواقُكِ وهُو يَسودُكِ ،
اوقالَ لِآدم :
الْإِنَّكُ سَمِعتَ لِصَوتِ آمرَأَتِكَ
فأكلتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرتُكَ أَلًا تَأْكُلَ مِنها فَمُلْعُونَةٌ الأَرضُ بِسَبَيكَ
فمُلْعُونَةٌ الأَرضُ بِسَبَيكَ

بِمَشْقَةٍ تَأْكُلُ مِنهَا طُولَ أَيَّامٍ حَيَاتِكَ ١٠ وشَوكاً وحَسَكاً تُنبِتُ لَكَ، وتأكُلُ عُشبَ المُحقول. المحقول.

" بِعَرَقِ جَبِينِكَ تَأْكُلُ خُبِزاً حَبِينِكَ تَأْكُلُ خُبِزاً حَبِينِكَ تَأْكُلُ خُبِزاً حَبِينِكَ تُوابٌ حَبِينِ أَخِيدَتَ لِأَنَّكَ تُوابٌ وَإِلَى الأَرْضِ ، فَمِنها أَخِيدَتَ لِأَنَّكَ تُوابٌ وإلى التَّرابِ تعود » .

' وسمَّى الإنسانُ آمرَأَتَه حَوَّاء لِأَنَّها أَمْ كُلِّ حَي .
ا وصَنعَ الرّب الإله لِآدَمَ وآمرَأَتِه أقمِصةً مِن جِلْدِ وأَلْبَسَها. ' وقالَ الرّب الإله : «هُوذَا الإنسانُ قد صارَ كواحِدٍ منّا ، فيعرِفُ الخيرُ والشّر. فلا يَمُدّنَّ الآنَ يَدَه فياْخُذَ مِن شَجَرةِ الحياةِ أَيضاً ويأكُلَ فيحيا الآنَ يَدَه فياْخُذَ مِن شَجَرةِ الحياةِ أَيضاً ويأكُلَ فيحيا للأبّده . '' فأخرَجَه الرّب الإله مِن جَنّةِ عَدْنِ للإنسانَ ليحرُثُ الأَرضَ الّذِي أُخِذَ مِنها. ' فَطَرَدَ الإنسانَ ليَحرُثُ الأَرضَ الّذِي أُخِذَ مِنها. ' فَطَرَدَ الإنسانَ وأَقامَ شَرقِي جَنّةٍ عَدْنِ الكَروبينِ وشُعلَة سيّفِ وأَقامَ شَرقِي جَنّةٍ عَدْنِ الكَروبينِ وشُعلَة سيّفِ متقلّب لِحِراسةِ طَريقِ شَجَرةِ الحَياة .

أنّ رواية وخلق الإنسان وزلّته بقيت هامشية في (ق. أق. م.) ، وهذا تراث العهد القديم ، إذ إن والتوراة ، لا تذكرها ، لم يَنتَم إلى رصيد المعتقد شأنها في ذلك شأن الأدب النبوي ، فلم تحظ بالنسبة للإيمان المعاش . بالسبة للإيمان المعاش . باسل عصر الجلاء إلى بابل

(ق. أق. م.)، وهذا دليل على أنّ هذا النصّ لم يَنتَم إلى رصيد المعتقدات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للإيمان المعاش.

# ١. تك ٢ ـــ ٣ رواية متماسكة ذات طابع فلسني لاهوتي .

يشعر القارئ للوهلة الأولى بأنّه يدخل في مناخ أدبي وفكري مختلف عن ذلك الذي يكتنف تك ١. إنّ تك ٢ — ٣ رواية حقيقية بكلّ معنى الكلمة: إضافة إلى المقوّمات الشكلية للون الرواية (البطل، مسلسل متاسك من الأحداث والأعال، إطار زمني)، يلقى القارئ النفس القصصي في الأسلوب ويتحسّس الالتذاذ بالرواية و/ أو قصص الأحداث والأخبار.

ثم ، على الرغم من كون النص ينقسم إلى فصلين ، إلا أنه يمثل رواية واحدة تقص ، كما ذكر ، في مسلسل متسق من الأحداث ، وهذه بدورها تتظم حول أربعة أبطال (الله ، الرجل ، المرأة ، الحية) وتجري منطلقة من نقطة بداية ومارّة بذروة ومنتهية إلى نتيجة ، فإنها تحمل مغزى فكريا لاهوتياً . أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تربط بين عدد من الموضوعات القصصية فتدمجها في إطار الحدث ، فتشكّل ، مع الأحداث / الأعمال والأبطال ، أحبوكة قصصية متماسكة ذات مغزى .

فيمكننا أن نُبرز قوام الرواية وعناصرها القصصية بالشكل التالي:

ا ــ خلق الإنسان ووضعه في جنّة عدن (تك ٢/١ــ٩، ١٥).

٢ – رسالة العمل والأمر بالامتناع عن
 الأكل من ثمرة شجرة المعرفة والخير (تك ٢/١).

۳\_ بحث الإنسان عن عون مناسب (تك ٢ / ١٨ - ٢٠).

£ \_ خلق المرأة (تك ٢١ / ٢١ \_\_٠٢).

٥ \_\_ الخالفة (تك ٢ / ٢ \_\_٧).

٦ ـــ لقاء الله مع الرجل والمرأة والحيّة والحيّة والاستنطاق (تك ۴/ ٨ ـــ ١٣).

٧\_ المحاكمة (تك ١٤ /٣).

٨ ـــ الوعد بانتصار «نسل المرأة» على الحيّة
 ف المستقبل (تك ٣/٥١).

٩ \_\_ الطرد إلى خارج جنة عدن (تك ٢/ ٢٠ \_ ٢٤).

وتنتظم هذه العناصر القصصية المقوّمة في بناء خدّث روائي متماسك يتمحور حول ثلاثة أقطاب على الشكل التالي:

| البهيد                       | الذروة                   | التصفية النهائية             |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| في جنّة عدن:<br>خُلق الإنسان | الصراع :<br>إغواء الحيّة | لقاء الله:<br>التهرّب والفضح |
| ▽                            |                          | ♥                            |
| رسالة العمل المبدع           | الرضوخ للإغواء:          | المحاكمة والعقاب:            |



يتضح من خلال توزيع العناصر القصصية الطياة السعبدة التي تمتع به الإنسان في «جنة الحدث الروائي يسير متقدّماً من نقطة بدء إلى نقطة عدن». تشكّل رمزية المكان هذه الإطار القصصي المنت الموائي يسير متقدّماً من نقطة بدء إلى نقطة اللهار الذي ينسق الموضوعات الرمزية ويرتبها في وحدة الروائي في رمزية المكان حيث ترمز «جنّة عدنن» روائية ذات مغزىً. نُبرز بناء الرواية في الشكل الحياة بما فيها من العمل المبدع والعبّع بشمر التالي:

البلء الجديد الذروة التصفية التمهيد الصراع: إغواء الحية الرضوخ والمخالفة اكتساب المعرفة : ﴿ ذَرِّيةَ الْمِأْةَ ﴾ . والحياء واللباس التهرب والوعيد الفضح رسالة الإبداع خلق الإنسان رأمل الحياة في المستقبل

نرى ، من خلال تحليل البناء القصصى للرواية اليهوية (تك ٢ ــ٣)، رواية متماسكة ذات مغزى فلسنى لاهوتي متماسك، إذ إنها تطرح إشكالية دخول الألم والشرّ والموت في العالم الذي خلقه الله كاملاً سعيداً. ويمكننا القول، في ضوء التحليل البنيوي السابق، بأنَّ التراث الشرقي القديم، على اختلاف فروعه سومرياً وبابلياً ومصرياً، لا يعرف مثيلاً للرواية اليهوية. فهذه الرواية هي من إبداع الكاتب اليهوي. إلَّا أنَّ هذا الكاتب قد اقتبس موضوعات قصصية ودينية أسطورية شتّى من التراث، مستعيناً بها كأدوات تعبيرية وقد دمجها في بناء روايته وأعاد تأويلها. ثمّ نرى، من خلال التحليل، طابع الرواية المميّز فنستطيع وصفها بأنها رواية مأسوية. ذلك بأنها تروي دزلة الإنسان، (بحسب مصطلحات التأويل التقليدي). أما في منظور التحليل الأدبي، فهي رواية صراع بطل تنتهي بالهزيمة والفشل والموت: وهذه هي الرواية المأسوية. إلا أنَّ المأساة لا تبلغ ملء كالها، إذ إنَّ الرواية تفتح كوَّة صغيرة يدخل فيها وميض أمل النصر في المستقبل، أي أمل العودة إلى الحياة الجديدة. إنَّ الحَدَث المأسوي نفسه يحوي في طيّاته فجر المستقبل الجديد فإن هذا المستقبل يتمثّل في الوعد الإلمي بانتصار « ذريّة المرأة » على الحيّة. في هذه النقطة تختلف «رواية زلّة الإنسان» (في تك ٢ ـــ٣) عن مثيلاتها من الروايات المأسوية الواردة في آداب الشرق القديم التي تروي قصة صراع البطل مع الآلهة، سعياً إلى الحصول على الخلود. إلا أنَّه

يفشل فشلاً ذريعاً فيموت قانطاً ومستسلماً للياس. نجد بنية الماساة هذه ، مثلاً ، في «ملحمة جلجامش» السومرية — وهي تضاهي تك تروي (في اللوحة الحادية عشرة) رحلة البطل جلجامش إلى «فم الأنهر» وهو يصبو إلى الحصول على «نبات الحياة» في أعاق الغمر المحيط بالعالم. وبعد أن حصل عليه ، سرقته الحية وسلبت وبعد أن حصل عليه ، سرقته الحية وسلبت جلجامش الخلود «فأخذ يبكي» (راجع: النص جلجامش الخلود «فأخذ يبكي» (راجع: النص الرواية ، مما يدل على كون الكاتب اليهوي يطور المواية ، مما يدل على كون الكاتب اليهوي يطور المواية المأسوية في المنظور الفكري الروحي الحاص بالتراث الديني الكتابي: إن عملية الروحي الحاص بالتراث الديني الكتابي: إن عملية النقطة ، البنية الذهنية العميقة .

تعمل هذه والبنية الروائية المأسوية المفتوحة على المستقبل، بحد ذاتها تصوّراً روحياً فكرياً متسقاً للإنسان ولعلاقته بالله. فلا يتعامل الإنسان، في الرواية اليهوية، مع إله وماكر، يسعى إلى الحط من وجود الإنسان ومقدرته على تحقيق ذاته، احتفاظاً بامتيازاته، بل إنّه يقابل الإله الحالق الذي يعلن مشيئته ويخيّره بين الطاعة والمخالق الذي يعلن مشيئته ويخيّره بين الطاعة القدر الأعمى (المتمثّل في سرقة الحيّة)، بل الإله الرحيم الذي يريد له الخير ويترك أمامه الطريق الرحيم الذي يريد له الخير ويترك أمامه الطريق مفتوحاً، حتى بعد الرضوخ للإغواء. تفصّل الرواية اليهوية هذا التصوّر الروحي الفكري بواسطة الموضوعات التي تنتظم في البنية الروائية.

#### جلجامش ونبات الحياة.

فقال جلجامش لـ واوتو ـــ نبشتم و القاصي ماذا عساي يا و اوتو ـــ نبشتم، ان أفعل وإلى أين أوجه وجهي ٩ وها ان دالمفرق، قد تمكن من جوارحي أجل في مضجعي يقيم الموت وحيثما وضعت قدمي يربض الموتء ثم قال واوتو ــ نبشتم، لـ داور شنابي، الملاح: ويا واور ـــ شنابي! عسى أن لا يرحب بمقدمك المرفأ وليبرأ منك موضع العبور ولتذهب مطروداً من الشاطئ والرجل الذي قدته إلى هنا، والذي يجلل جسمه الشعر والوسخ إ وشوهت جمال أعضائه اردية الجلود خذه يا واور ـــ شنابي،، وقده إلى موضع الاغتسال وليفسل في الماء أوساخه حتى يصبح نظيفاً كالثلج لينزع عنه جلود الحيوان وليرمها في البحر حتى يتجلى جهال جسمه ودعه يجلد عامة (عصابة) رأسه ودعه پلبس حلة تستر عريه وإلى أن يصل إلى مدينته وحتى ينهي طريق سفره لا تدع آثار القدم تبدو على لباسه بل لتحافظ على جدتها فأخذه واور ــ شنابي، إلى موضع الاغتسال وغسل أوساخه وشعره حتى بدا نظيفا كالثلج ونزع عنه لباس الجلد، فجرفها البحر حتى تجلى جمال جسمه وجدد عامته حول رأسه وألبسه حلة كست عريه وإلى أن يصل إلى مدينته وينهي طريق سفره جعل ثيابه جديدة على الدوام ثم ركب جلجامش واور ـــ شنابي في السفينة وأنزلا السفينة في الأمواج وتهيآ للأبحار (واذ ذاك) خاطبت امرأة اوتو ــ نبشتم زوجها وقالت له: لقد جاء جلجامش إلى هنا وقاسى المشقة والتعب فماذا عساك أن تمنحه وهو عائد إلى بلاده؟،

وكان جلجامش في تلك اللحظة قد رفع مرديه وقرب السفينة إلى الشاطئ فادركه واوتو نبشتم، وخاطبه قائلاً: لقد جئت يا جلجامش إلى هنا وقد عانيت التعب والعناء فاذا عساني أن أمنحك حتى تعود إلى بلادك؟ سأفتح لك يا جلجامش سراً خفياً أجل سأبوح لك بسر من أسرار الآلمة يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه انه كالورد شوكه يخز يديك كما يفعل الورد فاذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت الحياة الجديدة», وما ان سمع جلجامش هذا القول، حتى فتح المجرى الذي أوصله إلى المياء العميقة وربط برجليه احجارأ ثقيلة ونزل إلى أعاق المياه حيث ابصر النبات فأخذ النبات الذي وخز يديه وتعلم الأحجار الثقيلة من رجليه فخرج من الأعاق إلى الشاطئ ثم قال جلجامش لـ واور ـــ شنابي، الملاح: ويا واور ... شنابي، ان هذا النبات نبات عجيب يستطيع المرء أن يطيل به حياته لآخذه معي إلى واوروك، الحمي والسور واشرك معي (الناس) ليقطعوه ويأكلوه وسيكون اسمه ويعلود الشيخ إلى صباه كالشباب، وأنا سَآكله في آخِر أيامي حتى يعود شبابي (ثم بعد هذا) سارا وبعد أن قطعا عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا الليل (وبعد ذلك) ابصر جلجامش بركة ماء ماؤها بارد فنزل فيها ليغنسل في مائها فشمت حية (صل) عرف النبات وخرجت (من الماء) واختطفت النبات وفي عودتها نزعت عنها جلدها فجلس جلجامش عند ذاك وأخذ يبكي حتى جرت دموعه على وجنتيه.

لرواية «الخلق والخطيئة» اليهوية طابع فلسنى لاهوتي واضح، إذ إنها تتطرق إلى إشكالية المحدودية والألم والموت في وجود الإنسان. وهذه الإشكالية تتخطى العوارض التاريخية الجغرافية لحاة الإنسان (الانتماءات العرقية والقومية والدينية والسياسية) إلى وجود الإنسان بصفته إنساناً. لذلك ينظر الكاتب اليهوي إلى هذه الإشكالية الفلسفية اللاهوتية في إطار «تاريخ البدايات» الذي يتعالى ويخرج من أطر التاريخ الموضوعي الضيّقة. لذلك أيضاً، ينتهج الأسلوب الروائي في الحطاب عن هذه الإشكالية، ولذلك أخيراً يستعين بالموضوعات المقتبسة من التراث الأسطوري القديم كأداة تعبير عنها. وليست النزعة التعليلية سوى إحدى سمات هذا الطابع الفلسني اللاهوتي العامّ.

## ٧. خلق الإنسان رجلاً وامرأة (تك ٢)

يدور تك ٢ حول عملية خلق الرجل والمرأة. ويعود الأمر بالضبط إلى عمليتين منفصلتين تتوسّطها عملية غرس دجنة عدنو، ودشجرة معرفة الخير والشرّ، في وسطها. إنّ السبب في الفصل بين العملتين لواضح، فقد توخي الكاتب اليهوي أن يبيّن أنّ خلق الرجل وحده عمل ناقص، فلا يكتمل إلا بخلق المرأة «عوناً يناسبه »: من هذا المنطلق، يمكن شرح وظيفة المقطع الطويل الذي يرسم صورة جميلة للإنسان الذي يبحث عبثاً عن والعون المناسب، في الحيوان الرجل والمرأة. نُبرز ذلك في الشكل التالي:

وبجده أخيراً في المرأة، فيهلّل فرحاً وابتهاجاً (تك ٢ / ١٨ – ٢٣). وهذا الإجراء القصصى قد مكن الكاتب من التعبير عن فكرة فلسفية عميقة مؤدًّا هَا أَنَّ الإنسانية لا تتحقَّق في ملء كمالها إلَّا في مشاركة الرجل والمرأة. فما يقوله بأدوات الفنّ الروائي عبر وحدة تك لا يُجمله ويلخُّصه بأسلوب الحكمة المقتضب في تك ٢ / ٢٤. ويعكس هذا التصوّر مجتمعاً قد وعي أهمية المرأة لحياته.

من شأن هذه المحورية الإنسانية أن تعلّل وتشرح كيفية البناء الروائي لحدث الخلق، حيث تتعاقب الأعمال الخالقة وفقاً لمنطقها على الشكل التالي: الأرض ، الماء ، الإنسان ، جنة عدن مع الشجر \* الحيوان \* المرأة \* الرجل والمرأة جسد واحد. يعبّر هذا التسلسل من الأشياء والكاثنات التي تأتي إلى الوجود عن تقدّم الحلق نحو ملء كماله: فتشكّل الأرض المجبولة في الماء مادّة الإنسان، ثم يحتاج الإنسان لمعاشه إلى «جنة عدَّنِ، والشجر المغروس فيها، وكذلك بحتاج إلى الحيوان لمساعدته في أشغال الفلاحة ، وأخيراً يتوق إلى «عون يناسبه» فيلقاه في المرأة. فيستعين الكاتب اليهوي بصورة والجسد الواحد، ليعبّر عن تناسق الرجل والمرأة في ملء كمال الوجود الإنساني. إنّ التقدّم نحو ملء الكمال المنشود هو حركة صاعدة، يضيف فيها كلّ عمل خالق إلى مُجمل الحلق عنصراً مكمّلاً ، حتّى يبلغ ذروته في النحاد

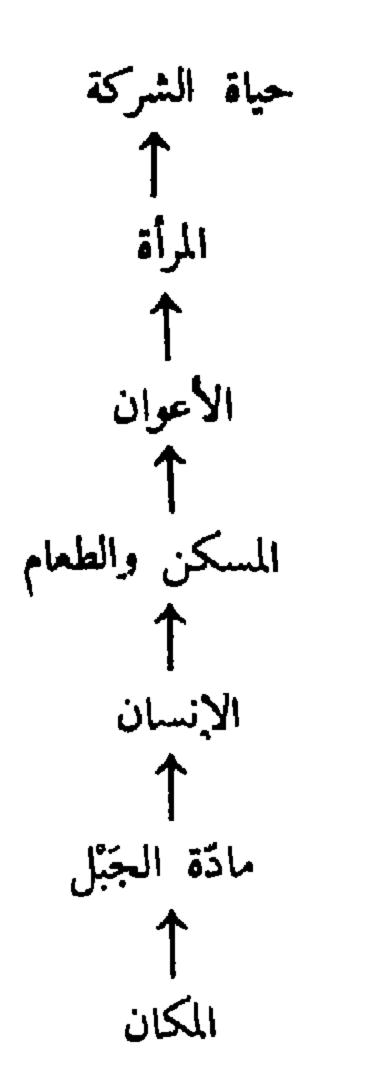

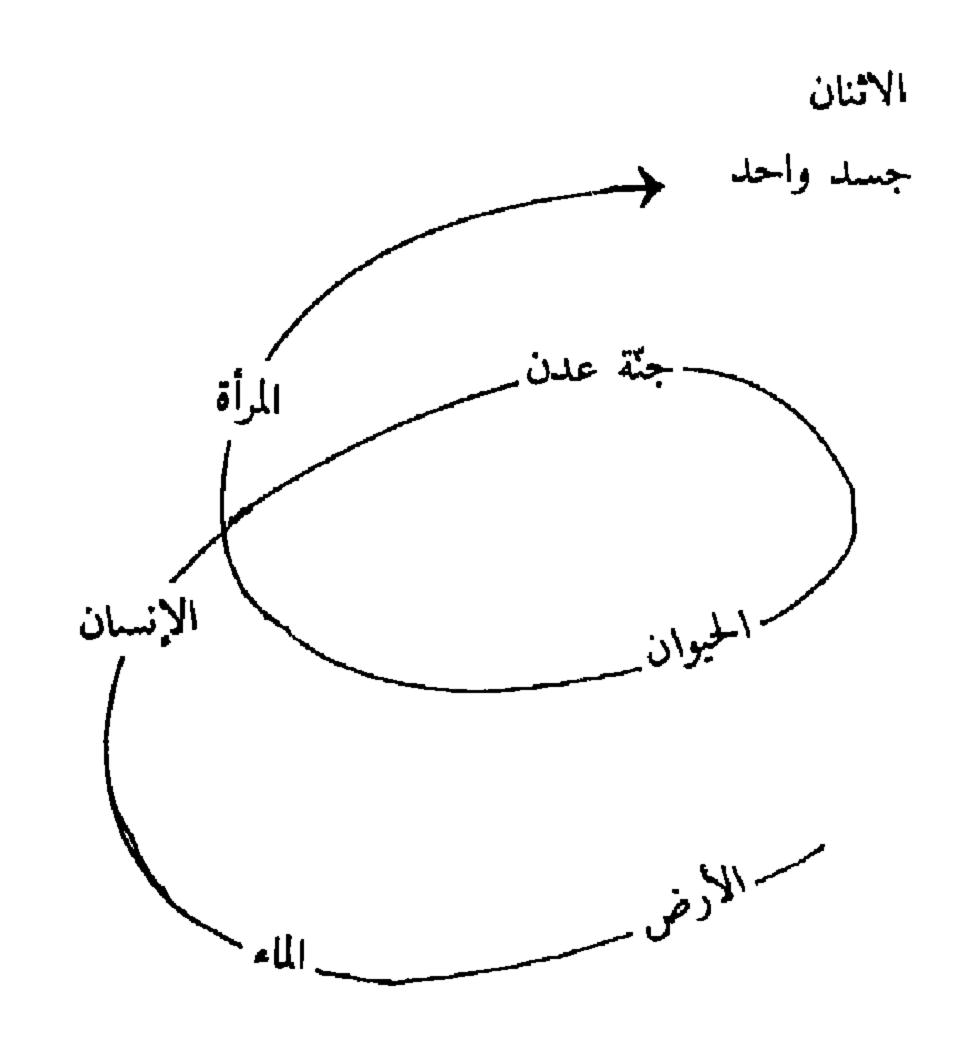

هذا من وجهة نظر أعال الخلق. أمّا إذا نظرنا إلى بناء الرواية من ناحية الأبطال، فسبرى أن البطل الوحيد الذي يعمل هو الله الخالق، في حين أنّ الإنسان لا يقوم إلّا بدور المنفعل أو المفعول به. هذا الأمر يبرز ويزداد وضوحاً، إذا ما قارنا بين الفصلين الثاني والثالث، إذ يظهر لنا أنها يتباينان، من وجهة النظر هذه، تبايناً كلّياً: إنّ تك ٣ يُخرج أربعة أبطال يتفاعلون ويتعاونون على تنفيذ الحدث الروائي، لقد حمل هذا الفرق تنفيذ الحدث الروائي، لقد حمل هذا الفرق الاعتقاد بأنّ روايتي «الخلق» و «الزلّة» كانتا أصلاً البوي في بنية رواية واحدة تحوي مغزى لاهوتياً مها مناسكاً.

يُظهر الرسم البياني كيفية ترابط الموضوعات في

بناء الرواية اليهوية وتناسقها المنطقي في عملية التعبير عن المغزى اللاهوتي. ينبغي ان نخوض الآن في دراسة المواضيع تعميقاً لفهم المغزى اللاهوتي.

آ) «جَبَل الإنسان تراباً من الأرض».

إن موضوع «الإله الذي يجبل الإنسان تراباً / طيناً من الأرض» لشائع في التراث الثقافي الديني للبشرية: تروي «ملحمة جلجامش» السومرية البابلية كيف أنّ الإلمة «أرورو» جبلت «أنكيدو» من الطين على صورة «آنو» إله السماء (راجع النص ١٠). وبحسب النظرية الكسموغونية المصرية (معبد ممفيس)، خلق الإله الصانع المصرية (معبد ممفيس)، خلق الإله الصانع «خنوم» الإنسان، جابلاً إياه طيناً، وأدخلت الإلمة «ماثور» الحياة في أنفه. كذلك عرفت السطير اليونان القديمة هذين الموضوعين المقرونين بعضها ببعض (ملحمة «مواليد الآلمة» بعضها ببعض (ملحمة «مواليد الآلمة»

### كيف غدا دأنكيدو، الوحش الغرّ إنساناً؟ (ملحمة ُ جلجامش، الجزء 1)

[ لقد وصلت إلى آلهة السماء شكاوى أهل مدينة وأوروك، من وجلجامش، وتظلَّاتهم من استبداده الوحشي وغطرسته، فقرّروا خلق بطل ندّ كفء له لينافسه ويحطّ من قوّته. ووكلوا بالعمل إلى الإلْـهة «أرورو». ] ولما استمع وآنو، الجليل إلى شكواهم، دعوا وارورو، العظيمة وقالوا لها؟ ويا ارورو، أنت التي خلقت هذا الرجل بأمر وانليل، فاخلتي الآن غريماً له يضارعه في قوة القلب والعزم وليكونا في أصراع مستديم لتنال واوروك، السلام والراحة ولما سمعت وارورو، ذلك تصورت في لبها مثيلاً (صورة) لآنو وغسلت وارورو، يديها، وأخذت قبضة طين ورمتها في البرية خلقت في البرية وانكيدو، الصنديد، نسل وننورتا، القوي بكسو جسمه الشعر، وشعر رأسه كشعر المرأة جدائل شعر رأسه كشعر ونصاباه لا يعرف الناش ولا البلاد، ولباس جسمه مثل وسموقان، ومع الظباء يأكل العشب، ويسقى مع الحيوان من موارد المء ويطيب لبه عند ضجيج الحيوان في مورد الماء (فحدث) ان سمياداً قانصاً التقيي به عند مورد الماء رآه الصياد فامتقع وجهه من الحوف وأبصره يومأ ثانيأ وثالثأ عند ستى الماء لقد دخل (انكيدو) والفه من الحيوان إلى مرابع صيده فذعر وخاف، وشلت جوارحه خفق قلبه، وامتقع لونه دخل الرعب قلبه، وصار وجهه كمن أنهكه السفر البعيد. [استشار الصيّاد أباء الذي نصحه الذهاب إلى وجلجامش، لطلب مساعدته.] فوعى الصياد مشورة أبيه، وقصد جلجامش أخذ السير في الطريق ووصل إلى داوروك، مثل أمام جلجامش وخاطبه قائلاً: وهناك رجل عجيب انحدر من المرتفعات

انه أقوى من في البلاد، وذو بأس شديد

وهو في شدة بأسه مثل عزم «آنو» انه يجوب السهوب ويأكل العشب ويرعى الكلأ مع حيوان البر، ويستى معها عند مورد الماء لقد ذعرت منه فلم اقو على الاقتراب منه لقد ملأ الآبار التي حفرتها ومزق شباكي التي نصبت فجعل الصيد وحيوان البر تفلت من يدي وحرمني من القنص في البرية فقال جلجامش له، قال للصياد: وانطلق يا صيادي واصحب معك بغيا وحينها يأتي إلى مورد الماء لستى الحيوان دعها تخلع ثيابها وتكشف عن مفاتن جسمها فإذا ما رآها اقترب منها وانجذب إليها وعندئذ ستنكره حيواناته التي ربيت معه في البرية ، فانطلق الصياد واصطحب معه بغيا سارا في الطريق قدما وفي اليوم الثالث بلغا الموضع المقصود جلس الصياد والبغي في ذلك المكان مكثا يومأ ويومأ ثانيأ عند مورد الماء جاء الحيوان إلى المورد ليستى الماء قصدت حيوانات البر الماء ففرحت وطابت قلوبها أما انكيدو الذي كان مولده في التلال والذي يأكل العشب مع الظباء، وبرد الماء مع الحيوان ويفرح لبه مع حيوان البرعند الماء فان البغي رأته، رأت الرجل الوحش أبصرت المارد الآني من أعاق البراري (فاسر إليها الصياد): «هذا هو يا بغي فاكشني عن نهديك اكشني عن عورتك لكي يتمتع بمفاتن جسمك لا تحجمي، بل راوديه وابعثي فيه الهيام فانه متى رآك وقع في حبائلك انضى عنك ثيابك لينجذب إليك علمي الوحش الغِرِّ فن المرأة ستنكره حيواناته التي ربيت معه في البرية اذا انعطف إليك وتعلق بك،

فاسفرت البغي عن صدرها وكشفت عن عورتها فتمتع بمفاتن جسمها نضت ثيابها فوقع عليها وعلمت الوحش الغر فن المرأة، فانجذب إليها وتعلق بها ولبث انكيدو يتصل بالبغي ستة أيام وسبع ليال وبعد ان قضى وطره منها وجه وجهه إلى الغه من حيوان البر فا إن رأت الظباء وانكيدو، حتى ولت عنه هاربة وهرب من قربه حيوان البر هم انكيدو ان يلحق بها ولكن شل جسمه لقد خذلته ركبتاه لما أراد اللحاق بحيواناته اضحى انكيدو خائر القوى لا يستطيع ان يعدو كما كان يفعل من قبل ولكنه صار فطنا واسع الحس والفهم. رجع وقعد عند قدمي البغي وصار يطيل النظر إلى وجهها ولما كلمته اصاخ بالسمع إليها كلمت البغي وانكيدو، وقالت له: وانك حكيم يا انكيدو، وأنت مثل اله فعلام تجول في البرية مع الحيوان؟ تعال آخذ بيدك إلى داوروك، الحمى والسور إلى والبيت؛ المشرق، مسكن آنو و وعشتار، حيث يعيش جلجامش المكتمل الحول والقوة المتسلط على الناس كالثور الوحشي. ولما ان كلمته تقبل منها قولها لانه كان ينشد صاحبا يفهم قلبه فأجاب (انكيدو) البغي وقال لها: هلمي أيتها البغي، خذيني إلى «البيت» المشرق المقدس، مسكن آنو وعشتار إلى حيث يحكم جلجامش المكتمل الحول والقوة والذي يتسلط على الناس كالثور الوحشي. ثم شقت لباسها شقين، والبسته بواحد منهما، واكتست هي بالثاني وأمسكته من يده وقادته كما تفعل الأم بطفلها أخذته إلى مائدة الرعاة، إلى موضع الحظائر فأحاط الرعاة به

فلها وضعوا أمامه خبزاً تحير واضطرب، وصار يطيل النظر إليه أجل! لم يعرف انكيدو كيف يؤكل الحبز ولم يعلم كيف يشرب الشراب القوي ففتحت البغى فاها وخاطبت انكيدو: كل الحبر يا انكيدو، فإنه مادة الحياة واشرب من الشراب القوي، فهذه عادة البلاد. فأكل انكيدو من الحبز حتى شبع وشرب من الشراب المسكر سبعة أقداح فانطلقت روحه وانشرح صدره وطرب قلبه وأضاء وجهه ومسح جسده المشعر بالزيت وصار إنسانا فلبس اللباس وصار كالعربس أخذ سلاحه وانطلق يطارد الأسود ليريح الرعاة في أثناء الليل لقد اصطاد الذئاب وأمسك بالأسود فاستطاع الرعاة ان يهجعوا في الليل مطمئنين صار ، انکیدو، حارسهم وناصرهم انه القوي والبطل الفذ

لهيسيودس)، إذ إنّ البطل الإلهي «بروماثاوس» جبل الإنسان طيناً فوهبه شرارة الألوهة (هذه هي فكرة «الحلق على صورة الله»). وأخيراً فإنّ أساطير القبائل الزنجية النيلية (قبيلة «الشيلوك» مثلاً) تعرف هذا الموضوع. يتضح من هذا الاستعراض الوجيز أنّ موضوعنا هذا ليس حَكراً على ثقافة من الثقافات، بل هو جزء لا يتجزّأ من الوديعة الثقافية المشتركة للشعوب القاطنة بالمنطقة الوديعة الثقافية المشتركة للشعوب القاطنة بالمنطقة الواسعة الممتدّة بين منابع نهر النيل (في وسط إفريقيا) وإلى اليونان، مروراً بمصر وبلاد الرافدين. نظراً فذه الحقيقة، يستحيل أن نعزو هذا الموضوع إلى إحدى الثقافات باعتبارها أصلاً هذا الموضوع إلى إحدى الثقافات باعتبارها أصلاً

ومنبعاً له ، بل ينبغي أن نقر بأنه في امكان جميع هذه الثقافات ان تبدع هذا الموضوع. وفي ضوه هذه الاعتبارات ، نستطيع أن نثبت فنقول إن الكاتب اليهوي قد اقتبس هذا الموضوع عن تراث القبائل العبرية العريق في القدم ، فصاغه بحسب مقتضيات روايته .

تترتب عملية دجنل الإنسان تراباً من الأرض، على قرار إلهي خاص، في الرواية اليهوية وفي فروع التراث الثقافي الأخرى. تبل هذه الفكرة على أمر ذي مغزى، وهو أنّ الإنسان كان — على تباين مستويات رقيه الثقافي — يعي منزلته المتميّزة بين المخلوقات. تقترن بهذه الفكرة منزلته المتميّزة بين المخلوقات. تقترن بهذه الفكرة منزلته المتميّزة بين المخلوقات. تقترن بهذه الفكرة منزلته المتميّزة بين المخلوقات.

فكرة «خلق الإنسان على صورة الإله»: إنهما تتعاونان على إبراز علم الإنسان بمنزلته الخاصّة في الكون وعلاقاته الممتازة بالألوهة.

يتضح من ذلك أن الرواية اليهوية ، على الرغم من طريقتها المتميّزة في معالجة موضوع «جَبّل الإنسان تراباً من الأرض» ، تندرج في التراث الثقافي الديني للإنسانية . أينها كان أصل هذا الموضوع ومنبعه ، إنه لدليل على مقدرة العقل / الذهن الإنساني على إبداع الرموز .

### ب) البستان و/ او « جنة عدن ».

إنّ موضوع «جنّة عدن» موضوع ملتبس، إذ إنّه يضم معنيين: من جهة يعني البستان باعتباره مكاناً لكسب الرزق والطعام وميداناً للعمل المنتج (تك ٢ / ٨ - ٩ و ١٥)، ومن جهة أخرى يدل على «الفردوس» باعتباره رمزاً إلى الحياة السعيدة التي فُقدت في إثر الخطيئة (تك ٢ / ١٦ - ١٧؛ الحطاب عن الموضوع المعنى الأول في سياق الحطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن الحلق، بينا يؤدي المعنى الثاني في سياق الخطاب عن مأساة الألم والموت.

يرتبط موضوع «جنة عدن» في كلّ من السياقين بموضوعات مختلفة. في سياق الحطاب عن خلق الإنسان، يقترن موضوع «جنة عدن» بموضوعي الطعام والعمل المنتج. إنّ موضوع والطعام هبة الإله» يشير إلى التراث الكتابي نفسه (تك ١/ ٢٩ — ٣٠)، إضافة إلى مصر (نشيد آمون رَعٌ) وسومر — بابل (ملحمة «جلجامش») واليونان القديمة والقاسم المشترك بين هذه الفروع واليونان القديمة والقاسم المشترك بين هذه الفروع والتراثية هو أنّ الإنسان يتلقى من الإله طعاماً نباتياً.

يبدو أنّ موضوع الطعام النباتي مرتبط بالاعتقاد بأنّ قتل الكائنات الحيّة هو نتيجة للخطيئة ، إذ إنّه غريب عن المشروع الإلهي البدئي. نستشف من هذا الاعتقاد فكرة «العصر الذهبي» الذي لم يعرف العنف وشاهد التعايش السلمي بين جميع الكائنات الحيّة. في إطار العهد القديم، يقابل تصوّر «الزمان الاخيري» أو تصوّر «الزمان الاخيري» أو «نهاية الزمان» الذي يصفه النبي أشعيا بصفات «فردوسية» (أش ۱۱/ ۲ — ۹ و ۲۰/ ۲۰).

كذلك يقترن موضوع «جنّة عدنى» بموضوع العمل المنتج المبدع، إذ وجعل الرب الإله الإنسان في جنّة عدن ليفلحها». يبرز من وراء هذه الصورة القصصية مفهوم إيجابي ومتفائل للعمل، إذ إن الإله الخالق قد انتدب الإنسان للعمل في «جنّته» وفوضه المشاركة في نشاطه الخلاق، بل أكثر من ذلك، فإنّ العمل الإنساني نشاط مستقل وذو معنى إنساني كامل، إذ إنّه ميزة من ميزات الإنسان بصفته إنساناً. إنّ الرواية اليهوية قد أضفت على عمل الإنسان صفة الإنجاز الدنيوي. وفي هذه النقطة يناقض التراث اليهوي الملحمة البابلية كلّياً. فقد خلق «مردوك» البشر ليكونوا عبيداً للآلهة، قائمين بالأشغال الشاقة التي نفر منها الآلهة، فيستطيعوا أن يخلدوا إلى الراحة والنعيم (النصّ ٧). فتنظر الملحمة إلى العمل نظرة إزدراء، كأنّه نشاط الرقيق، فلا يوليه معنى إلّا في إطار ديني ضيّق.

أما في سياق الخطاب عن الشرّ والألم والموت، فيقترن موضوع «جنّة عدن» بموضوع الشــجـرة (تك ٩/٢ و١٦ ــ٧١ و٣/ الرب الإله في وسط الجنة شجرتين. إلا أنّ الرواية الرب الإله في وسط الجنة شجرتين. إلا أنّ الرواية تتعلّق بشجرة واحدة ذات صفتين وهما «الحياة» من جهة ، و «معرفة الحير والشر» من جهة أخرى. يبدو أنّ الرواية الأصلية المتعلّقة بزلّة الإنسان، التي تداولها التراث الشفهي ، دارت حول شجرة واحدة ، هي «شجرة معرفة الحير والشر»: تك / / ٩ و ١٦ – ١٧ و ٣ / ٤ و ٧ و ١١. ثم أضاف التراث اليهوي إلى هذه الرواية موضوع «شجرة الحياة»: تك ٢ / ٩ و ٣ / ٢٢ – ٢٤. وحدير بالذكر أن موضوع «شجرة الحياة» ورد في «ملحمة جلجامش». أمّا موضوع «شجرة والشر» فتجهله الملحمة (راجع النص معرفة الحير والشر» فتجهله الملحمة (راجع النص

ومن الملاحَظ أنّ الرواية الأصلية المتعلّقة بموضوع دشجرة معرفة الحير والشرّ، والرواية المتعلّقة بموضوع دشجرة الحياة، لا تتلاقيان ولا تتقاطعان إلّا في مستهل الرواية (تك ٢/٩) وفي خاتمتها (تك ٣/٢).

من الواضح إذاً أنّ الموضوع الأصلي في الرواية اليهوية هو موضوع وشجرة معرفة الحير والشرّ، وبالتالي تدور الرواية أصلاً حول قضية ومعرفة الحير والشرّ، سواء أوردت العبارة في النصر (تك ٢/ ٩ و١٧) أم لم ترد (تك ٣/ ٢ و ١٠ — ١٦ و ١٧). والدليل الدامغ على محورية موضوع وشجرة معرفة الحير والشرّ، هو أنّ هذه العبارة والموضوع الذي تحويه غير واردين ومجهولان في العهد القديم برمّته، باستثناء هذه الرواية اليهوية، في حين أنّ عبارة وشجرة الحياة»

شائعة في العهد القديم وفي التراث الثقافي الإنساني على حدّ سواء. يُستدلّ بهذه الحقيقة على أن الكاتب اليهوي أبدع موضوع «شجرة معرفة الخبر والشرّ»، وهو الذي أبدع الرواية المبنية على هذا الموضوع.

موضوع «شجرة الحياة» وارد في العهد القديم: أمثال ١١/ ٣٠ و ١٧ / ١٧ و ١٥/ ٤. وفي العهد الجديد: الرؤيا ٢/ ٧ و ٢٧/ ١ ووفي العهد الجديد: الرؤيا ٢/ ٧ و ٢٧/ ١ ــ ٢ و ١٤، ١٩. وتشير كلّ هذه النصوص الى تك ٢ ــ ٣٠.

ثم ورد هذا الموضوع في دملحمة جلجامش، حيث يشكّل أحد المحاور القصصية. (راجع النصّ ٩).

وأخيراً، شاع هذا الموضوع في تراث الحكايات الشعبية الذي أضفى عليه دلالة الدواء السحري ضد الموت. إن الرواية اليهوية تضاهي أسلوب الحكاية هذا، مما يدل على كونها لا تمت بصلة إلى التراث البابلي والسومري، بل ترقى إلى تراث شعى قديم.

لقد نهى الخالق الإنسان عن تناول ثمار وشجرة معرفة الحير والشرّ، ومعنى هذه التوصية غير واضح في إطار الرواية ، إلا إذا افترضنا أنّ الحالق يطلب إلى المخلوق الطاعة سعياً إلى اختباره وتخييره بين الانسياق إلى مشيئة الحالق ومخالفتها.

### ج) خلق المرأة من ضلع الرجل:

لا يكتمل عمل خلق الإنسان، كما اتضع من تعليل بنية الرواية، إلّا في خلق المرأة وعوناً يناسبه، فتقابل عملية صنع المرأة من ضلع

الرجل عملية جَبّل الرجل من التراب: كلاهما عملية رمزية، فلا يجوز اعتبار أية منها حقيقة تاريخية. وترمز هذه العملية إلى وحدة الرجل والمرأة، فإن الصورة الرمزية تعبّر عن الفكرة التي تصوغها خاتمة الرواية في مفهوم «الجسد الواحد». إنّ صنع المرأة هي ذروة أعمال الحلق. ثبرز الرواية أهمية هذا العمل بواسطة موقعه في البناء القصصي — كها ذكر آنفاً — إذ إنّ عمليتي خلق الرجل والمرأة تتوسطها كلّ الأعمال الحالقة الرجل والمرأة تتوسطها كلّ الأعمال الحالقة الخلق. ثم ثبرز أهمية خلق المرأة على أنها تتويج الحلق. ثم ثبرز أهمية خلق المرأة على أنها تتويج الحلق. ثم ثبرز أهمية خلق المرأة عن طريق المقابلة بينها وبين الحيوان: فقد استملك الإنسان الحيوان وهو يسميها، مع ان المرأة ليست ملكاً له، بل وعوناً مناسباً له»: لا يناسب الإنسان سوى الإنسان

موضوع «المرأة / ضلع الرجل» عائد إلى الأطوار القديمة من التراث الثقافي الديني للبشرية. إضافة إلى الأساطير السومرية البابلية التي تخبر بخلق المرأة من مواد مختلفة ، فقد وُجدت في فلسطين (أريحا) تماثيل أنثوية حُفرت من العظم: يُفترض أن تقابل هذه الهائيل ، التي صُنعت لغايات طقسية ، موضوع «خلق المرأة من ضلع الرجل». أضف إلى ذلك أنّ اللغة السومرية تتلاعب بلفظي أساطير الشعوب القاطنة بالمناطق القطبية تروي أن المرأة عنوقة من اصبع الإنسان. يظهر إذا من ذلك أنّ الكاتب اليهوي يتعامل مع موضوع رمزي متأصل في تراث الإنسانية الثقافي ، إلا أنّه يعيد متأصل في تراث الإنسانية الثقافي ، إلا أنّه يعيد تأويله في إطار روابته.

تتم عملية إعادة التأويل هذه في «أنشودة الفرح» التي يُنشدها الرجل لامرأته وهو يراها مقبلة عليه (تك ٢/ ٢٣). إنّ التلاعب بلفظي «امرئ/ امرأة» يؤوّل موضوع «الرجل/ الضلع»، مضفياً عليه معنى فلسفياً مفاده أنّ وجود الإنسان لا يبلغ ملء كماله إلّا في مشاركة الرجل والمرأة. إنّ موضوع «الرجل/ الضلع» قد غدا في الرواية اليهوية رمزاً إلى فكرة تكامل الرجل والمرأة.

تعكس الرواية البهوية مرحلة متقدّة في تطوّر المجتمع المؤلّف البهوي أهمية المرأة بالنسبة إلى حياة الإنسان والجتمع ، ووعى أنّ كال الإنسان لا يبلغ ملءه إلا في تكامل الرجل والمرأة ومشاركتها الحياتية. وهذه النظرة إلى علاقة الرجل والمرأة نظرة فريدة في الشرق القديم ، فلا تجد نظيرها في أيّة ثقافة من ثقافاته . وجدير بالذكر في هذا السياق أنّ التراث الإفريقي (الإحدى قبائل توغو) قد طوّر وبلور رؤية شبيهة بالرواية اليهوية ، فإن إحدى الأساطير تروي أنّ الإله الحالق قد خلق الإنسان في البدء ، فجعله في الأرض ، ثمّ خلق امرأة ووضعها مقابل في الرجل ، وعندما نظر بعضها إلى بعض تضاحكا ، وعندما نظر بعضها إلى بعض تضاحكا ،

يختنم الكاتب اليهوي روايته بتأمّل حِكَمِي (تك ٢ / ٢٤) فيؤولها تأويلاً تعليلياً. يلخص هذا التأمّل الحِكَمي مغزى الرواية، إذ إنّه يعلّل حقيقة نجاذب الرجل والمرأة، ناسباً إياها إلى عمل الحالق، ثمّ يوصيهها بالسعي إلى تحقيق مثال «الجسد الواحد»، بمعنى «الإنسان الواحد».

### د) حالة الإنسان في «جنة عدني».

ترسم الرواية اليهوية في آخرها صورة «فردوسية» عن حياة الإنسان في «جنّة عدّني» (تك ٢/ ٢٥). ويشكّل هذا الوصف، بين «رواية خلق الإنسان» و «رواية زلّة الإنسان»، الحكم على الحالة الراهنة للإنسان بأنها «حالة الزلّة». فلا يتضح مغزى موضوع «العري» إلّا نظراً إلى موضوع «انفتاح العيون» (تك ٣/٧، نظراً إلى موضوع «انفتاح العيون» (تك ٣/٧، ونظراً إلى وصف «الحالة البدئية» و/ أو «الحالة الفردوسية».

ترتبط فكرة والحالة البدئية» و/ أو والحالة الفردوسية» بالتصورات المتعلقة وبالعصر الذهبي»، وهي شائعة، بأشكال مختلفة، في الثقافات الإنسانية المختلفة. تعبّر أساطير والعصر الذهبي، عن توق الإنسانية إلى حالة السلم والسعادة والحياة الدائمة، إلّا أنّ هذا التوق أسقط إلى الماضي. أما التراث الكتابي فقد قلب هذه النزعة الماضوية إلى العكس، فتصوّر تحقيق والحالة البدئية» و/ أو والحالة الفردوسية، في المستقبل. البدئية، و/ أو والحالة الفردوسية، في المستقبل. يعبدُ الربّ الإله الرجل والمرأة بانتصار ونسل المرأة، على الحبّة ملمتحاً إلى عودة والحالة البدئية

في المستقبل (تك ٣/٥١). وكان اليوم الربّ، الاخيري أحد الموضوعات المحورية في الحطاب النبوي، حيث وُصفت تفاصيلها بصفات أسطورية مقتبنية من أسطورة العصر الذهبي، (أش ٩). إلّا أنّ التفاصيل الوصفية قد أدخلت في إطار تصوّر جديد للزمان التاريخي، إذ إنّ بؤرة التاريخ أصبحت في المستقبل، وذلك خلافاً للتصوّر الأسطوري الذي ينظر إلى الماضي.

## ٣. مأساة الصراع بين الخالق والمخلوق.

يتمحور تك ۴ حول مأساة الإنسان الذي نسي كونه مخلوقاً، فأراد أن ينافس الحالق، إذ إن الإشكالية اللاهوتية تتعلّق بإرادة الإنسان أن يتخطّى حدود إنسانيته إلى ما وراءها. تشكّل هذه الإشكالية الفلسفية اللاهوتية، من جهة، المحور القصصي «لرواية الزلّة»، فإنّ الموضوعات تنتظم وتترابط حوله، وتتحكّم، من جهة أخرى، في عملية إعادة تأويل الموضوعات، فإنها المرجع والحلفية لانتقائها وصياغتها. إنّ «رواية الزلّة» و «رواية الخلق» تتساوقان في بناء رواية متاسكة. ويظهر هذا التماسك البنائي ظهوراً واضحاً عند ويظهر هذا التماسك البنائي ظهوراً واضحاً عند النظر في بناء «رواية الزلّة»:

غرس الجئة والشمجر.

لقد مهدت عملية الحلق (إنساناً وجنة وشجرة) لحدوث الصراع المأسوي: من هنا يطرح الكاتب اليهوي هذه الإشكالية الرهيبة: كيف توعّل الشرّ في خلق الله الحسن الطيّب ؟ ويتم طرح الإشكالية والتأمّل فيها بواسطة الأدوات التعبيرية الخاصة بالفن القصصي، لا سمّا عن طريق انتقاء الموضوعات وصياغتها وتسيقها في إطار الرواية.

### آ) موضوع «الحيَّة».

والحيّة، موضوع متعدّد الدلالات ومتنّوع المعاني، يعرفه التراث الإنساني الديني الثقافي ويستعين به رمزاً في سياق مركّبات دلالية مختلفة : فتارة ترمز إلى الحب والخصب فترتبط بشخصيات إلهية ذات صلة بالولادة والحياة، وطوراً ترمز إلى الحكمة، وطوراً إلى الحلود والحياة الأبدية. وتُعتبَر أحياناً حيواناً خيراً وحكيماً، يفيد الإنسان ويساعده، ويُتوقّى أحياناً أخرى شرّها وخبثها. وأخيراً تمت بصلة إلى السحر والقوى السرّية. يظهر موضوع ١١ لحيّة ، في ثقافات الشرق القديم التي تضني عليه معنى الحلود وتربطه بفكرة الحصب. هكذا تروي مثلاً «ملحمة جلجامش» أنّ الحيّة القاطنة بأعماق البحيرة خلست «نبات الحياة» التي حصل عليه جلجامش، مغامراً مخاطراً بحياته، فسلبته الحلود (النص ٩). أمَّا في الأساطير الفينيقية (أوغاريت)، فقد ارتبطت الحيّة بإلْهة الحبُّ والخصب. • قما معنى «الحيَّة» في الرواية اليهوية وما الوظيفة التي يؤديها هذا الموضوع في

بنائها القصصي؟ هذه المسألة في غاية الأهمية نظراً إلى مغزى الرواية وفهمه فهماً صحيحاً.

لا تتّضح وظيفة موضوع «الحيّة» إلّا في سياق الرواية اليهوية، فلا يجوز منهجياً أن تُضني عليه دلالة ما، بغض النظر عن وظيفته البنائية. لهذه الوظيفة البنائية ناحيتان: من جهة، تقوم «الحيّة» بإغواء المرأة إلى مخالفة الأمر الإلهي، ومن جهة أخرى، لا بدّ من كائن غير بشري ليقوم بإغواء الإنسان، إذ إنه يقابل الإنسان مخاطباً إياه وكأنه كائن عاقل مثله. نظراً إلى هذه الحاجة البنائية إلى مقابل عاقل غير بشري، أدخل الكاتب اليهوي في بناء روايته شخصية «الحيّة الناطقة العاقلة». إن «الحيّة الناطقة العاقلة» موضوع تجهله أساطير الشرقِ القديم، لكنه شائع في الحكايات الشعبية خاصّة في الثقافات الإفريقية والهندية الامريكية: وتَمثّل هذه الحكايات مرحلة قديمة في تاريخ التراث الثقافي تسبق مرحلة الأساطير الكبيرة. بدل ذلك على أن موضوع «الحيّة الناطقة العاقلة» في الرواية اليهوية لا علاقة له «بملحمة جلجامش» أو بأسطورة من أساطير الشرق القديم. هذا وقد صاغ الكاتب اليهوي هذا الموضوع وفقأ لمتطلبات روايته البنائية. وممَّا يلفت الانتباه في هذا السياق هو تشديد الكاتب على كون «الحيّة» أحد «حيوانات الحقول التي صنعها الرب الإله، (تك ٣/١)، فلا تقبل التفسيرات التي ترى فيها كاثناً أسطورياً معادياً لله أو إلهاً مضادًا أو أيضاً الشرّ المتجسّد. إنّ الكاتب اليهوي، بنبذه موضوع «الحية» الأسطوري ووصفه «الحيّة» بأنّها «مصنوع الله»،

أعاد تأويل هذا الموضوع ونزّهه من صفاته الأسطورية.

يُظهر الحوار الجاري بين المرأة و ١١ لحيّة ١ الوظيفة التي تؤديها الحية في بناء الرواية (تك ٣/ ١ ــ ٥). فالحوار الظاهر بين المرأة و المقابل العاقل غير البشري، ليس هو سوى إخراج روائي للحوار الباطن الذي يجري بين المرأة ونفسها: إنّه لحوار ذاتي يمثّل التساؤل والارتياب الذي يتجاذب المرأة ويتقاذفها، وهي تنظر إلى الشجرة المحظورة وترى أنها اطيبة للأكل ومُتعة للعيون ومُنية للتعقّل» (تك ٣/٦). أضف إلى ذلك أن حوار المرأة و «الحبة» لا يشير إلى أي نوع من العداء بين «الحيّة» والله. تدلّ هذه المجموعة من القرائن الأدبية على وظيفة «الحيّة» في بناء الرواية: إنها «المقابل العاقل غير البشري» (أو الفائق للبشرية؟) الذي يجسد شكوك الإنسان وتساؤلاته المرتابة في شأن الأمر الإلهي بهذا المعنى بؤدي موضوع «الحيّة» وظيفة بنائية في الرواية.

لقد أغوت «الحيّة»، مصنوعة الله، المرأة، وأقنعتها بمخالفة الأمر الإلهي، وهذه الحقيقة معضلة، بل ومفارقة مستعصية على الحلّ المنطق: فكيف أمكن أن يتوعَّل الشرّ ويتغلغل في خلق الله الحسن بواسطة خليقة صنعها الله؟ يرمز موضوع «الحيّة» إلى لغز الشرّ هذا، فيتجسّد في هذا الحيوان الأحيل من بين جميع الحيوانات»، لغز ذكاء الإنسان ومفارقة استزادته من المعرفة، وهذا ما حدا به إلى منافسة الحالق. إنّ الكاتب ما حدا به إلى منافسة الحالق. إنّ الكاتب البهوي، بتخيّره «الحيّة» مقابلاً عاقلاً للمرأة في البهوي، بتخيّره «الحيّة» مقابلاً عاقلاً للمرأة في

### ب) «معرفة الخير والشرّه.

إنّ «معرفة الخير والشرّ» هي الموضوع المحوري في الرواية اليهوية، فقد بيّن تحليل موضوع «الشجرة» أن الرواية تتمحور أصلاً حول موضوع «شجرة معرفة الخير والشرّ»، في حين أنّ «شجرة الحياة» هي موضوع هامشي يُضاف إلى الموضوع المحوري. ذلك لأنّ موضوع «معرفة الحير والشرّ»، إضافةً إلى كونه أكثر تواتراً في نصّ الرواية، وارد في المواقع المهمّة في بناء الرواية : في مستهلّها (تك ٧/ ٩ و ١٧) وفي ذروتها (تك ٣/ ٥ و ٦) وفي خاتمتها (تك ٣ / ٢٢). فإنَّ الموضوع يتحكُّم في مسار الحدث القصصي ويحدد معنى الرواية ومغزاها: ليست هي رواية «شجرة الحياة» أو رواية البحث عن الخلود، بل هي رواية المخاطرة بالعقاب الإلهي سعياً إلى مزيد من المعرفة: إنَّ «التعقّل» (تك ٣/٣) هو الحافز الرئيس إلى مخالفة الأمر الإلهي. و «الزلّة» هي حدث روحي ذهني: حدوث الشك والارتياب في مصداقية كلام الخالق، والطموح إلى الوجود الإلمي عن طريق الحصول على العلم الإلمي. إنه، بكلمة واحدة، ثوران سعي الأنسان إلى أن يتخطى حدوده. ولذلك، فالكاتب اليهوي يتحفّظ كلّ التحفّظ في وصف حادثة «الزلّة»، مقتصراً على ذكر أكلها من اللمرة المحظورة، في حين أنَّه يستفيض في إيراد الحوار، مرآة الحدث الروحي الذهني.

يتّضح من الحوار مغزى ﴿ رُوايَةُ الزُّلَّةِ ﴾ . فتظهر المرأة وهي تتعرض لجاذبية نقيضين: الطموح إلى المزيد من الوجود والمعرفة من جهة، ومن جهة أخرى المشيئة الإلهية التي حدّدت معالم وجودها وعلمها. من هذا التناقض تتولُّد مأساة الصراع بين الإله الخالق والإنسان المخلوق. إن موضوع والصراع المأسوي، بين الله والإنسان هو الناظم الموضوعاتي لفرع من فروع التراث الديني الثقافي للإنسانية في العهد القديم (أيوب ١٥ / ٦ \_\_ ٨ وحزقیال ۲۸ / ۱۱ -- ۱۹ ویشوع بن سیراخ ١٤/ ١٦) وفي الشرق القديم (ملحمة جلجامش، وأسطورة آدابا) وفي ثقافات أخرى. وتبيّن المقارنة الدقيقة بين هذه النصوص من جهة وتك ٢ ــــ ٣ من جهة أخرى أنَّ الرواية اليهوية المتعلَّقة « بالخلق والزلَّة » فريدة لا نظير لها في التراث الثقافي الشرقي القديم، وذلك على الرغم من كون هذه النصوص جميعها تحوي عناصر موضوعاتية منفصلة عن تلك التي تُسهم في تأليف الرواية اليهوية. لا تُستثنى من هذا القول «ملحمة جلجامش»، وذلك على الرغم من كونها تشاطر الرواية اليهوية مجموعة من العناصر الموضوعاتية وهي التالية (راجع: النصّ ١٠):

- م جَبُل الإنسان تراباً من الأرض أو الطين عن يد إله خالق
- خلّق الإنسان في «حالة بدئية» تتمثّل في العيش مع الحيوان، والاقتيات من العشب، والعُري
- خروج الإنسان من «الحالة البدئية» إلى
   الحضارة التي يرمز إليها الحبز واللباس

• يتم الانتقال من «الحالة البدئية» إلى الحضارة بواسطة المرأة التي تغوي الرجل.

في الواقع، تدور كلّ واحدة من الروايتين حول محور قصصي مختلف:

تطبع الرواية اليهوية موضوع «معرفة الحير والشرّ» بطابع مأسوي ، فإنها تقرنه بموضوع «صراع الإنسان والإله». وكذلك تطبع هذه الرواية موضوع «معرفة الحير والشرّ» بطابع أخلاقي بين ، فإنها تحيّر الإنسان بين خوض «الصراع المأسوي» أو الإحجام عنه. تلور إذًا الرواية اليهوية حول المحور الموضوعاتي المكوّن من «معرفة الحير والشر—والصراع المأسوي بين الإله والإنسان — وتخير الإنسان بين الصراع والرضوخ». والإنسان حيل ذلك أن عبارة «معرفة الحير والشرّ» والشرة على الطابع الأخلاقي الحاص بموضوع نفسها تدل على الطابع الأخلاقي الحاص بموضوع وأما «ملحمة جلجامش» فتدور حؤل.

• أما «ملحمة جلجامش» فتدور حؤل. موضوع «انتقال الإنسان من الحالة البدئية إلى الحضادة»، وهو يشكّل محورها القصصي، وتالياً لا يتسم هذا الموضوع بطابع مأسوي ولا بطابع أخلاقي.

تتلاقى الروايتان اليهوية والسومرية في البنية الحطابية السطحية (ورود بعض المؤضوعات المشتركة في كلتيهما)، ولكنها تتباينان في البنية الذهنية العميقة التي تتمثّل في مفهوم الإنسان (الحرّ الخيّر من جهة، الخاضع للحتمية من جهة أخرى). إنّ الرواية السومرية لا تعدو أن تكون ملحمة، في حين أنّ الرواية اليهوية هي تأمّل ملحمة، في مصير الإنسان.

لقد أكلت المرأة من اللمرة المخطورة وناولتها الرجل. أمّا «معرفة الحير والشرّ» المنشودة، فلم يحصلا عليها، ولم تنفتح أعينهما إلا لكي يبصرا عربهما فيشعرا بالحياء. لم يبلغ الطموح إلى المعرفة و «التعقل» غايته إلا جزئياً، فقد هجرا «الحالة البدئية» إلى الحضارة المتمثلة في ارتداء المآزر، لكتها لم يصيرا كالآلمة. في هذه النقطة تظهر مأساة الصراع بين الإله الحالق والإنسان المخلوق ظهوراً واضحاً، إذ إنّ الإنسان الذي خاطر باقتحام واضحاً، إذ إنّ الإنسان الذي خاطر باقتحام الألوهة. فلا تخلو هذه المأساة، في منظور الرواية اليهوية، من السخرية القاسية.

# ج) اختلال علاقات الإنسان بنفسه وبغيره (تك ٣/ ٨ - ٢٤)

لقد بلغت ورواية الحلق والزلة ، اليهوية ذروتها في مشهد الإغواء والرضوخ للإغواء ... أي مشهد الحدث الروحي الذهني ... ، وهو مشهد الصراع والهزيمة . فقد صعدت الأحداث إلى هذه الذروة وازداد التوتر . من الآن تسير الأحداث نازلة نحو التصفية النهائية .

نتج عن هزيمة الإنسان اختلال الزان حياته واضطراب علاقاته بنفسه وبغيره. فقد ظهر اختلال علاقاته الذاتية في الشعور بالحياء أمام عُريه، فارتدى المآزر. ثمّ ظهر اختلال علاقاته بالله في الحوف الذي شعر به فتهرّب من لقائه (تك بالله في الحوف الذي شعر به فتهرّب من لقائه (تك والله يُظهر عملية إدراكه الواعي لما حدث من مأساة والارتعاد أمامها، لذلك يحاول أن يتخلص من المسؤولية بالقائها على عاتق الآخر. وأخيراً يظهر من المسؤولية بالقائها على عاتق الآخر. وأخيراً يظهر

اختلال علاقات الرجل والمرأة في الهامها المتبادل. فليس العقاب (تك ٣/ ١٤ — ١٩) سوى التعليل لما حدث من اضطراب نتيجة وللزلة. ويستند الكاتب اليهوي في وصف مظاهر الاضطراب إلى الحقائق الحياتية المعاشة في مجتمعه، إلا أنه يتخطّى البعد التعليلي إلى البعد الأخلاقي، بل إلى البعد النبوي. ويعني ذلك أن العقاب لا ينحصر في الماضي (البعد التعليلي)، بل العقاب لا ينحصر في الماضي (البعد التعليلي)، بل إنّه يتعامل مع حاضر الإنسان (البعد الأخلاقي)

يبرز البعد النبوي بوضوح في عقاب الحيّة، فإن الله يتوعّدها «بعداوة بين نسلها ونسل المرأة» فيعد الإنسان بالخلاص الآتي في المستقبل عن يد إنسان (تك ٣/ ١٥ وراجع روم ١٦ / ٢٠). ليست إذاً، في منظور الكاتب اليهوي، هزيمة الإنسان في صراعه المأسوي نهاية تاريخه ولا ماضياً غابراً يثقل على الحاضر، بل يظهر في المأساة وميض الأمل المستقبلي، فلا ينغلق التاريخ على نفسه، بل ينفتح إلى الأمام. إنّ هذه اللحظة المستقبلية في العقاب الأول تؤوّل العقابين التاليين تأويلاً مستقبلياً. فيتناول عقاب المرأة علاقاتها المضطربة بالرجل حيث تتسم هذه العلاقات بصفتين متناقضتين هما «الشوق» و «السيادة» (تك ٣/ ١٦). أمَّا عقاب الرجل فيتعلَّق بعمله: فقد انتدبه الرب أصلاً إلى حراثة «جنة عدن»، أي استثمارها استثماراً مبدعاً ومنتجاً. أما الآن فيتصف عمله بالمشقّة والشقاء، وذلك تعبيراً عن اضطراب علاقاته بالأرض، عن اغترابه عن الطبيعة، وكذلك عن اغتراب عمله.

يضيف الله إلى عقاب الرجل والعودة إلى الأرض، (تك ٣/ ١٩). هل يكنو الكاتب اليهوي وبالعودة إلى الأرض، عن الموت؟ إنّ الكناية غير واضحة، خاصة إذا اخدنا بعين الاعتبار أنها لا تقابل التهديد بالموت ولا تستجيب له (راجع تك ٢/ ١٧). تحوي هذه الملاحظة تأمّلاً حكمياً في حقيقة الموت باعتباره يلازم وجود الإنسان. إلّا أنّ الكاتب، اليهوي يكمّل هذه الرؤية المتفائلة بالمستقبل الناشيء عن وحواء، أمّ بالرؤية المتفائلة بالمستقبل الناشيء عن وحواء، أمّ بالرؤية المتفائلة بالمستقبل الناشيء عن وحواء، أمّ كلّ حيّه: إنّ المستقبل الناشيء على الهزيمة على الرغم من بقاء نتائجها (البعد النبوي).

يختم الكاتب اليهوي روايته بتأمّل حكمي المحقّص فيه الربّ الإله مغزى الرواية (تك ٣/ ٢٢): للإنسان حدود كيانية من حيث أنه إنسان، فلا يستطيع أن يتخطّاها، إذ لا مجال للحياة الأبدية في الأرض، حتى ولا في «جنّة عدن». الرمز إلى استحالة الحلود في الأرض هو تعصين «شجرة الحياة» في «جنّة عدن» واثنان تعصين «شجرة الحياة» في «جنّة عدن» واثنان الكروبين على حراستها من قبضة الإنسان. إلا أنّ التوق إلى الحياة الدائمة على الرغم من الموت يلازم الإنسان، مما يدل على أنّ هزيمته لم تكن كاملة. الإنسان، مما يدل على «معرفة الخير والشرّ» التي طمع إليها، والكن إلى حدر ما فقط.

### مغزى «رواية الخلق ومأساة الصراع».

في نهاية تحليل تك ٢ --- ٣، يحقّ لنا، بل وينبغي لنا، أن نطرح هذا السؤال: ما مغزى هذا النصّ؟ لقد اتضح، عبر دراسة النصّ، أنّه وإن

كان رواية حقيقية من حيث الشكل والبناء، إلا أنه يعلو كونه رواية بحتة. فليس سرد الأحداث هدفا بحد ذاته، بل يتوخى الكاتب اليهوي التعبير عن أفكار فلسفية لاهوتية بواسطة السرد القصصي. أضف إلى ذلك أنه يعرف أن الأحداث المعروضة ليست تاريخية وموضوعية، بل هي أحداث المعروضة وتاريخ البدايات،، مما يحدو به إلى انتهاج الأدوات التعبيرية الخاصة بالأساطير والحكايات والألوان الأدبية الأخرى من التراث الإنساني والألوان الأدبية الأخرى من التراث الإنساني للثقافي. يدل كل ذلك على أن الكاتب اليهوي يوظف الفن القصصي — الذي يتقنه غاية الإنقان — في التأمل الفلسني اللاهوتي، إذ إن يوضوع تأمله قضية مصيرية تهم الإنسان بصفته موضوع تأمله قضية مصيرية تهم الإنسان بصفته إنساناً. تك ٢ — ٣ هو تأمل قصصي.

إنّ الإشكالية التي يطرحها التأمّل القصصي ويسعى إلى حكّها والجواب عنها هي التالية: إذا كان الإنسان، مخلوق الله، وُضع في الكون الذي خلقه الله، فلهاذا استبدّ به الألم والموت. ومن أين أنت مأساة العذاب التي يتسبّب فيها الإنسان لنفسه ولغيره؟ يجري البحث عن الجواب عن هذه الإشكالية الرهيبة في كنه الإنسان وجوهره. بيد أنّ اللون القصصي يفرض على الكاتب أن يترجم هذه الإشكالية الفلسفية إلى أسلوب سرد الأحداث والأعمال وأن يمثّل الأفكار المجرّدة في أبطال الرواية. وهكذا أسقط الإشكالية الفلسفية اللهوتية إلى «تاريخ البدايات»، لكي يبيّن أنّها اللاهوتية إلى «تاريخ البدايات»، لكي يبيّن أنّها تتعلق بجوهر الإنسان بصفته إنساناً، بغض النظر عن خصوصياته القومية والثقافية والاجتاعية.

يترتب على ذلك ألّا يكون الجواب على الإشكالية تعليلاً موضوعياً وتاريخياً ، بل تعليلاً أخلاقياً . فيعزو الكاتب اليهوي وجود الألم والموت في الخليقة إلى سعي الإنسان أن يتجاوز حدوده الكيانية ، إلى طموحه أن يكون إلهاً ، لا إنساناً . إنّه ليقيم علاقة علية وسببية بين كون الإنسان يطمع إلى الألوهة ومأساته الراهنة . ومعنى ذلك أنّه يلتي على الإنسان نفسه المسؤولية عمّا هو عليه من ألم وموت .

يتكلّم الكاتب اليهوي — متمشياً مع متطلّبات اللون القصصي — على «الخطيئة البدئية»، إلّا أنّه يعني بهذه الفكرة واقعاً إنسانياً كلّياً يلتصق بكلّ إنسان وبكلّ الإنسان. ومعنى ذلك أنّه لا ينظر إلى مشهد الإغواء في «جنّة عدن» نظرته إلى حدث يقبل التأريخ، بل نظرته إلى حدث رمزي يمثّل ما يجري في أيّ إنسان وفي أي زمان ومكان. إنّ مشهد «جنّة عدن» بهذا المعنى يمثّل حدثاً روحياً ذهنياً يجري في الإنسان بصفته إنساناً.

تك ٢ — ٣ من عداد النصوص الكتابية القليلة التي لا تزال تتداول في التراث المسيحي وخارجه. أما في التراث المسيحي، فقد نال هذا النص قسطه من التفسير، بل أثار تراثاً لاهوتياً. فقد ذهب التراث الكنسي مذهباً خاصاً في تفسير وتأويل هذا المذهب لفظ والزلة الذي غدا عنوان الرواية. يرقى أصل هذا

المذهب إلى اللاهوت اليهودي المتأخر، حيث ظهر موضوع «الخطيئة الأصلية الموروثة من جيل إلى جيل» في المؤلف المنحول الذي عنوانه «سفر عزرا الرابع». فقد عبر كاتب هذا المؤلف عن الاعتقاد بأنّ خطيئة آدم تنتقل إلى ذريته، وذلك استنادا إلى تك ٢ — ٣. ثمّ طور القديس بولس الرسول هذه الفكرة فصاغ الثنائية اليموذجية «آدم / المسيح» (روم ٥). واكتملت صياغة فكرة المسيح» (روم ٥). واكتملت صياغة فكرة سيا في «تفسيره لسفر التكوين») الذي فهم الرواية على أنها تفيد أخبار أحداث تاريخية، وتاليا يكن اليمييز بين «الحالة الأصلية ما قبل الزلة» يمكن اليمييز بين «الحالة الأصلية ما قبل الزلة»

لقد أثارت النبوة المتعلقة «بنسل المرأة» اهتام المفكّرين المفسّرين المسيحيين (تك ٣/ ١٥). ففهم التراث اللاهوتي المسيحي هذه النبوة ورأى فيها إشارة إلى المسيح ومريم العذراء. وكان أوّل من فسّر هذا النصّ بالمعنى المشيحي هو القديس بستينس الشهير الذي استعان به برهاناً على كون يسوع المسيح «المشيح المنظر». ثم أكمل القديس يسوع المسيح «المشيح المنظر». ثم أكمل القديس أجمع التراث المسيحي الكنسي على اعتبار هذا أجمع التراث المسيحي الكنسي على اعتبار هذا النصّ «إنجيلاً سابقاً» وذلك على اختلاف مذاهبه الأرثوذكسي والكاثوليكي والبروتستانتي.

#### مطالعات مقترحة

### (أ) باللغة العربية

١٩٨٢. الجزء أ، الفصلان أ \_ ٧.

- ج. فريزر: الفولكلور في العهد القديم. ترجمة د. نبيلة إبراهيم. القاهرة: دار المعارف،

### (ب) باللفات الأجنبية:

A. HEIDEL: The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels. Chicago, 19633.
G. Von RAD: Genesis. A Commentary London, 1961.

C. RESPLANADIS: Le fruit défendu de la Genèse 2 - 3. Etude exégétique. Paris: Le Centurion, 1976.

# فكرة القيامة بين خبرة الإيمان والتعبير الديني. الكتاب المقدس أمام أسطورة الآله الذي مات وقام.

الإيمان بالقيامة جواب على تساؤلات مصيرية ضخمة طرحها الإنسان منذ بزوغ تاريخه: إنها تساؤلان قديمة كالإنسان. يُظهر تاريخ الأديان وتاريخ الفلسفة، أي تاريخ الحياة الله رية والروحية للإنسان، أن السؤال عن الحياة والموت كان ولا يزال لب بحث الإنسان عن المعنى الزنبرك الذي يمرّكه إلى الأمام ويدفعه إلى أن لا يتوقف عند الحاضر وأمره الواقع.

حين نقول ان البحث عن القيامة والتفكير في الحياة بعد الموت قديم كالإنسان، نعني تطور التصوّرات المتعلقة بالموت والحياة بعد الموت. لقد تمخض بحث الإنسان عن جواب على تساؤلاته الملحة عن تصورات مختلفة، عن حيثيات الحياة بعد الموت، تغيّرت عبر الزمان وتباينت من مكان لآخر، وتزايدت وضوحاً من جيل إلى آخر.

إن العهد القديم جزء من هذا التاريخ الفكري. ومحور التاريخ الفكري في العهد القديم هو البحث عن الخلاص. تطورت التصورات عن الحياة بعد الموت حول هذا المحور من التصورات الدنيوية إلى الإيمان بالقيامة الشخصية. فالخلاص خبرة أصيلة في العهد القديم: هي الحبرة التي خلقت العهد القديم، وبالتالي طبعت بطابعها كل طبقات التراث، والإيمان بالقيامة هو قمة تطور طبقات التراث، وإذا تأثّر التعبير عن هذه الحبرة العريقة بعناصر دلالية مُقتبسة من الثقافات الشرقية القديمة، اللا أن الحبرة استطاعت أن تمتصها القديمة، اللا أن الحبرة استطاعت أن تمتصها وتستوعبها بشتى وسائل إعادة التأويل.

### ١. طرح المسألة وخلفياتها:

لقد شاع الرأي القائل بأن التصورات المتعلقة

بالحياة بعد الموت مردّها إلى أساطير الشرق القديم والبونان القديمة. وفي سياق هذا الحديث يُخص بالذكر التراث الانجيلي المتعلق بقيامة يسوع المسيح استناداً إلى المقارنة بين بعص نفاط الروايات الانجيلية حول قيامة المسيح وبعض النقاط المبتورة من الأساطير الزراعية المتعلقة بموت الآله وعودته إلى الحياة. يؤكد أصحاب هذه النظرية ان التراث الانجيلي قد نشأ عن عملية تلفيقية واسعة النطاق انطلاقاً من تلك الأساطير، في عصر متأخر عن عصر انطلاقاً من تلك الأساطير، في عصر متأخر عن عصر يسوع المسيح ، وقد مضى بعضهم إلى القول بأن يسوع المسيح لم يوجد قط كشخص تاريخي يسوع المسيح لم يوجد قط كشخص تاريخي حقيق ، بل ابتكرته عنيلة الكنيسة القديمة.

ليست هذه النظرية جديدة، بل تنحدر من تاريخ فكري طويل.

لقد نشر د.ف. شتراوس كتابه عن دحياة يسوع من وجهة نقدية ( ٣٦ / ١٨٣٥ ). أثار هذا المؤرخ الملتزم بالمذهب الهيغلي اليساري — وهو يستند إلى المناقشات الفلسفية الجارية حول «تنزيه المسيحية من السرّ ، منذ القرن ١٧ — أثار قضية والأسطورة في التراث الانجيلي ، وأثبت ما يلي :

• تضم الأناجيل معلومات تاريخية لا ربب فيها منها: وجود يسوع الناصري ونشاطه كمصلح اجتماعي ديني ادّعي أنه المسيح المنتظر، مما أدّى به إلى الموت مصلوباً.

لقى هذا اللب الناريخي تأويلاً أسطورياً عن يد التلاميذ الأولين الذين حوّلوا ديسوع التاريخي، إلى دإله متجسد، دوُلد من العذراء،

وأتى «بالمعجزات» و «قام من بين الأموات» بعد أن مات مصلوباً.

أثارت نظرية شتراوس في التمييز بين ديسوع التاريخي، و دالمسيح الذي تعلنه البشارة، أثارت مناقشات طويلة تمخضت عن أبحاث علمية متعمقة في ظاهرة الأسطورة ودورها في التعبير عن الحبرة الروحية. وكذلك النجه البحث إلى دراسة الأساليب الأدبية في الكتب المقدسة وإعادة تفسير الأساطير القديمة في الكتب المقدس. إن كتاب شتراوس صدم الفكر اللاهوتي المسيحي صدمة مفيدة وحثه على التعمق في بعض القضايا الأساسية.

مضى ب. باور وخ. ف. بور إلى أبعد في النظرية الناقضة. لقد ذهبا إلى الرأي القائل بأن الأخبار التاريخية الواردة في الأناجيل خلو من كل أساس، إذ أُلقت الأناجيل في القرنين ٣ — ٤ الميلاديين وتأثرت بالأساطير القديمة. أما يسوع المسيح نفسه فهو شخصية وهمية ابتكرته عنيلة التلاميذ. لم تؤثر أفكار هذين الناقدين كثيراً في المناقشات العلمية اللاحقة ، لما فيها من تطرف لم المناقشات العلمية اللاحقة ، لما فيها من تطرف لم اللاحقة في انجاهين. دخلت أفكار شتراوس وباور وبور في المذهب الماركسي عن يد ف. أنفيلس فاصبحت جرا ثابتاً من تراثه. ونالت النظرية في أصول المسيحية صباغها النهائية عن يد كارل كاوتزكي الذي لحص الموقف الماركسي الثابت النظرية في أصول المسيحية صباغها النهائية عن يد كارل كاوتزكي الذي لحص الموقف الماركسي الثابت يقول:

• إن يسوع المسيح شخصية خيالية لم توجد قط، فقد ابتكرها التلاميذ واخترعوا الأحداث

المهمّة المتعلّقة بحياتها ورسالتها (التجسد، القيامة، المعجزات)

وذلك استناداً إلى الأساطير القديمة الشرقية منها والاغريقية، وكذلك استناداً إلى أديان الأسرار التي كانت واسعة الانتشار في الامبراطورية الرومانية في القرون الأولى من العهد المسيحي. فليست المسيحية سوى إحدى تلك الديانات.

يتضح من هذا أن المذهب الماركسي قد تبني أفكار المذهب الهيغلي اليساري فصارت جزءًا ثابتاً من تراثه الإيديولوجي. ثم دخل موقف ك. كاوتزكي في مذهب الماركسية اللينينية عن يد المؤرخ الروسي ر. ي. فيبر وحظي بانتشار واسع عبر أقنية هذا المذهب. كذلك تأثّرت بافكار ك. كاوتزكي التيارات الماركسية في البلاد الغربية. يشير الخطاب المتعلق «بأساطير المسيحية» عامّة إلى يشير الخطاب المتعلق «بأساطير المسيحية» عامّة إلى هذا التيار الايديولوجي. ولا يخفي على القارئ أن المذهب الماركسي قد تأثّر، في هذه النقطة وغيرها، بتصورات النزعة التطورية التي أسهمت في صياغتها النظرية الأنثروبولوجية الناشئة الفتية: في صياغتها النظرية الأنثروبولوجية الناشئة الفتية نفي صياغتها النظرية الأنثروبولوجية الناشئة الفتية الخط للإنسانية كلها، مما حمله على الربط بين الأديان المختلفة استناداً إلى معطيات غير كافية. الأديان المختلفة استناداً إلى معطيات غير كافية.

أمّا الاتجاه الثاني، فقد تمثّل في المناقشات الراقية بين المدارس العلمية المختلفة. فقد أخضعت الراقية بين المدارس العلمية المختلفة. وقد أخضعت الألمانية في تاريخ الأديان» — مؤسسها ف. بوست — النظريات السابقة الذكر لنقد

علمي شامل فأثبت وثبتت كون يسوع المسيح شخصاً تاريخياً مع التدقيق العلمي الصارم في مدى وحدود المواضيع الأسطورية كأدوات تعبيرية. طرحت هذه المدرسة المسألة طرحاً جديداً بفضل إقلاعها عن الجدل الايديولوجي المسلود وأصبحت مصطلحاتها المنطلق في الأبحاث العلمية وأصبحت مصطلحاتها المنطلق في الأبحاث العلمية والجديد بمحيطه الثقافي ، وذلك على الرغم من أن والجديد بمحيطه الثقافي ، وذلك على الرغم من أن هذا وقد صاغت المدرسة الألمانية في تاريخ الأديان هذا وقد صاغت المدرسة الألمانية في تاريخ الأديان المصطلح على طريقة في التفكير تتصور العالم الالمي المتعالي على أنه ماثل في الدنيا ، وبهذا المعنى المتعالي على أنه ماثل في الدنيا ، وبهذا المعنى المتعالي على الأسطورة النقيض للطريقة العلمية في التفكير.

لقد تبنّت «المدرسة التطورية في تاريخ الأديان» هذا المفهوم نفسه للأسطورة، تشاركها فيه «المدرسة الانتشارية في تاريخ الأديان». فقد رأى م. مولّر و أ. تيلور في الأسطورة نتاج الفكر قبل المنطقي، ثم ذهبا إلى الاعتقاد بأن المواضيع الأسطورية تنتقل من ثقافة إلى أخرى، من دين إلى آخر. فعلى الدراسة المقارنة اكتشاف الروابط القاعمة بينها. ومن هذا المنطلق أثبت ج. فريزر أن الأفكار والتصوّرات المتعلقة بقيامة الموتى أسطورة قد انتشرت منحدرة المتعلقة بقيامة الموتى أسطورة قد انتشرت منحدرة من أديان الشرق القديم. تتوارى وراء أبحاث ج. فريزر اجتهادات تاريخية وأدبية ولغوية واسعة. بيد فريزر اجتهادات تاريخية وأدبية ولغوية واسعة. بيد أن العلماء المحدثين يأخذون عليه بالتصوّر التطوري أن العلماء المحدثين يأخذون عليه بالتصوّر التطوري

الضيّق الذي حمله على التسرّع في افتراض الارتباط بين الموضوعات، استناداً إلى التشابه السطحي، كذلك بانسياقه إلى النزعة التطورية في افتراض التطوّر الوحيد الخط لجميع الثقافات والأديان، مما أفضى به إلى افتراض الارتباط بين دوائر ثقافية بعيدة وتقاليد دينية متباينة، بناء على المقارنات اللغوية والأديية وحدها، دون إبراز طرق الاتصال الحضاري بينها. مبدأ الابداع الوحيد في رأيه هو انتشار الموضوعات الثقافية عن طريق الاستعارة.

لا تزال أفكار ج. فريزر تؤثّر في اجتهادات بعض المثقفين الشرقيين الذين يحرصون — لأسباب وحوافز مختلفة — على نقض العهد القديم خاصة وعلى اثبات الطابع الأسطوري — ، أي الحرافي بحسب اصطلاحاتهم — الخاص بالتراث المرتبط بالكتاب المقدس عامةً. ويشكّل تاريخ الأفكار الذي عرضنا له باختصار شديد الحلفية الايديولوجية لاجتهاداتهم ، خاصة في تشعّباته الماركسية ، ان وعوا ذلك أم لا ، إن كانوا مطّلعين على تفاصيل هذا التاريخ الفكري أم لا .

# ٢. الحلاص مقولة أصيلة وبنية فكرية عريقة في تراث الكتاب المقدس:

مقولة «القيامة» مرتبطة أوثق الارتباط بمقولة «الحلاص» في منطق تراث العهد القديم. وعليه فيقدر ما بيّنا أن «الحلاص» بنية محورية وعريقة في هذا التراث، فقد أوضحنا أيضاً ان «القيامة» مقولة أصيلة.

# آ) «الخلاص» فكرة وكلمة: بنية محورية في العهد القديم:

تعبر اللغة العبرية عن فكرة «الحلاص» بكلات شتى أهمتها «ياشع». تعبر هذه الكلمة وغيرها عن خبرة إنسانية عميقة هي خبرة النجاة من خطر مهلك. وتشكّل هذه الحبرة بنية ذهنية محورية في العهد القديم، وقد صُقلت وتبلورت الصياغة اللغوية عبر تطور فكري طويل. وليس تاريخ التراث في العهد القديم إلا ليظهر أن فكرة الحلاص الآئي من الله عريقة في القدم وراسخة في الحلام الراث الديني الفكري. والدليل على أقدم مراحل التراث الديني الفكري. والدليل على ذلك شيوع أسماء الأعلام التي تضم كلمة ذلك شيوع أسماء الأعلام التي تضم كلمة «ياشع». أهمها:

- \_\_ يشوع = بهوه مخلص \_\_\_ أشعيا = بهوه خلصهم \_\_\_ أشعيا = إيل خلصهم \_\_\_ أليشع = إيل خلص
- \_\_ بھوشع=یہوہ مخلص

إن تواتر هذا الطراز من الأسماء دليل على الاهتام الذي يوليه إنسان العهد القديم موضوع «الحلاص». واللغة نفسها تعبّر عن هذا الاهتام تعبيراً غير واع عن طريق توجيه اختيار الأسماء. لقد ارتبطت فكرة الحلاص في العهد القديم ادتباطاً وثقاً بأحداث تا يخبة حث انها غدت

ارتباطاً وثيقاً بأحداث تاريخية حيث انها غدت إضافة إلى كونها بنية ذهنية محورية، ومبدأ تأويلياً لقراءة التاريخ، الأمر الذي أدَّى إلى اعتبار التاريخ «تاريخ الحلاص». فقد أوّلت في هذا المنظور اللاهوتي الأحداث التاريخية الكبرى وأهمتها، ولا شك، حدث الهرب من مصر. إن

خبرة التحرّر من «دار العبودية» هي الموذج المثاني لخبرة الحلاص في العهد القديم، الحدث المؤسس الذي احتُفل بذكره سنة بعد سنة في عيد الفصح وتعبّر الرواية (خروج ١٤) عن خبرة الحلاص هذه بأسلوب الملحمة (راجع النص ١). إنها خبرة النجاة من الهلاك المؤكد والوضع اليائس وكلمة «الحلاص» المترددة (١٤/ ١٣ و ٣٠ و وَتُبرز الحبرة المؤسسة للتاريخ .

كانت خبرة الحروج موضوع تأويلات روحية ولاهوتية. فقد رأى فيها أشعيا (١٣/ ٥-٨) علاقة «رأفة بهوه» بشعب من العبيد، فصار لهم علاقة «رأفة بهوه» المناعب من العبيد، فصار لهم علاقت المرود ١٠٦ / ١٠٦ (١٠٥ و ١٠٥) حدث الحروج بكلمتي «الفداء» و «الحلاص».

من ناحية أخرى، يلفت النظر الدور المهم الذي يقوم به موسى في الرواية: إنه «الوسيط» الذي يحقّق خلاص يهوه منفّذاً أوامره. نكتشف في شخصية «المتوسط» بين الله المخلّص والشعب بنية دهنية محورية أخرى يختص بها تراث العهد القديم. لقد تطوّرت هذه البنية الذهنية، وتبلورت عبر تاريخ هذا التراث وتجسّدت في ظاهرة النبوة الني مثلت في تاريخ العهد القديم جانب الإبداع الروحي الفكري. أما من جانب المؤسسة الدينية، الروحي الفكري. أما من جانب المؤسسة الدينية، والحرية والحرية وقوة «العهد». ترجمت هذه الترامات وحقوق، وبفضل مقولة «العهد» وبنوده الترامات وحقوق، وبفضل مقولة «العهد» وبنوده الترامات وحقوق، وبفضل مقولة «العهد» وبنوده

القانونية، نالت الخبرة التاريخية المؤسسة صياغة قانون الإيمان.

ورد قانون إيمان العهد القديم في التراث الايلوهي (خروج ٢٠/٢ ـــ ١٧). يصاغ النصّ في البناء الفكري التالي (النصّ ١١):

• ذكر حدث الحلاص، أيّ الحروج من «دار العبودية» باعتباره أساساً للإيمان بالله وتعليلاً للعهد.

« العهد العشر» باعتبارها بنود
 « العهد».

إنّ الذكر والعهد هما العنصران البنائيان في قانون الإيمان، ويمثّل كل منهما بعداً مهمًّا في نظرة العهد القديم إلى الخلاص. فيشير الذكر إلى الماضي، إذ إنه يحيي آنياً الحادث التاريخي ويُحضره ويؤوّنه باعتباره مصدراً للخلاص في الوقت الحاضر. ولذلك فإن ذكر الحدث الخلاصي جزء لا يتجزأ من بناء الاحتفال الفصحي، الأمر الذي يدل على كون قانون الإيمان هذا قد ارتبط أصلاً بعيد الفصح. نلاحظ أن الماضي والحاضر يتداخلان في عملية الذكر ويتكاملان. أما العهد فيتناول المستقبل، إذ إنه ينظمه بواسطة الالتزامات المتبادلة بين طرفيه: فالطرف الأول ، الله، يذكّر الشعب بحدث الخلاص ويَعِد بمثله ، لا بل بأعظم منه، مقابل الايفاء بالتزامات العهد. أمَّا الطرف الآخر، «الشعب»، فيتعهد الايفاء بالعهد طالباً الخلاص. نلاحظ أن الحاضر والمستقبل يتضافران في عملية العهد ويتكاملان. ويشمل قانون الإيمان الزمان في كل ابعاده الثلاثة، إذ إن القاء قانون

### كتاب العهد أو قانون الإيمان. (خروج ٢٠).

ا وتُكَلَّمَ اللهُ بِهاذَا الكَلامِ كُلَّهُ قَائلاً: ١ وأَنَا الرَّبُ إِلَّهُكَ اللهُ بِهاذَا الكَلامِ كُلَّه قائلاً: ١ وأَنَا الرَّبُ إِلَّهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِن أَرضِ مِصرَ، مِن الرَّبُ إِلَّهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِن أَرضِ مِصرَ، مِن دارِ العُبودِيَّة.

الا يَكُن لَكَ آلِهَةً أُخْرَى تُجاهي.

الله الله المناع الله مناحواً ولا صورَةً شيء مِمًّا في السّماء مِن فَوقَ ، ولا مِمًّا في الأرضِ من أسفَلُ ، ولا مِمًّا في الأرضِ من أسفَلُ ، ولا مِمًّا في الأرض.

لا تسجُد لَها ولا تعبُدها، لِأَنِي أَنَا الرَّبُ إِلَّهُ لَهُ اللّهِ فِي البَنين، إلى اللّهَكَ إِلَّهُ عَيُور، أَعَاقِبُ إِنْمَ الآبَاءِ فِي البَنين، إلى الجيلِ الثَّالِثِ والرَّابِعِ، مِن مُبغِضِيَّ، 'وأَصنَّعُ رَحمة إلى أَلُوف مِن مَحِيِّيَّ وحافِظي وَصاباي. لا تَلفُظِ آسمَ الرَّبُ إِلَٰهِكَ باطِلاً، لِأَنَّ الرَّبُ لا يَبُرَّئُ الرَّبُ لِلْعَلَا اللهِكَ باطِلاً، لِأَنَّ الرَّبُ لا يَبَرِّئُ النَّبُ المَّلِكُ باطِلاً، لِأَنَّ الرَّبُ لا يَبَرِّئُ النَّبُ المَلِكَ باطِلاً، لِأَنَّ الرَّبُ لا يُبَرِّئُ النَّهُ اللهِ عَلَى الطِلاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

^أذكر يَومَ السَّبْتِ لِتُقَلِّسَه. 'في سِتَّةِ أَيَّامٍ تُعمَلُ وتصنعُ أَعالَكَ كلَّها. 'واليَومُ السَّابِعُ سَبْتُ لِللَّبِ إِلْهِمُ السَّابِعُ سَبْتُ لِللَّبِ إِلْهِكَ ، فلا تَصْنَعْ فيه عَمَلاً أنت وآبنُكَ وآبنُكَ وآبنُكَ وخادِمُكَ وخادِمَتُكَ وبَهيمتُكَ ونزيلُكَ الَّذي وآبنَتُكَ وخادِمُكَ وخادِمَتُكَ وبَهيمتُكَ ونزيلُكَ الَّذي في داخِلِ أبوابِكَ ، 'الِأَنَّ الرَّبِّ في سِتِّةِ أَيَّامٍ خَلَقَ في داخِلِ أبوابِكَ ، 'الِأَنَّ الرَّبِّ في سِتِّةٍ أَيَّامٍ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرضَ والبَحرَ وكُلُّ ما فيها ، وفي اليَومِ السَّمَواتِ والأَرضَ والبَحرَ وكُلُّ ما فيها ، وفي اليَومِ اليَومِ السَّمَواتِ والأَرضَ والبَحرَ وكُلُّ ما فيها ، وفي اليَومِ اليَومِ

السَّابِع ِ آستَراح ، ولِلْأَلْكُ بِارَكَ الرَّبُّ يَومَ السَّبْتِ وقدَّسَه.

الأرضِ الَّتِي يُعطيكَ الرَّبُّ إِلَى يُطولَ أَيَّامُكَ في الأَرضِ الَّتِي يُعطيكَ الرَّبُّ إِلَىهُكُ إِيَّاها.

١٢ لا تقتُلُ

١١٤ كؤن

١٥ لا تسرِق

١٦ لا تشهد على قريبك شهادة زور

٧ لا تشته بيت قريبك: لا تشته امراً أَهَ قريبك ولا خادِمَه ولا خادِمَة ولا شيئا مراً القريبك.
مما لِقريبك.

^ وكان الشّعبُ كُلُّه يَرى الرُّعودَ والبُروقَ وصوتَ البوقِ والجَبَلَ يُدَخِّن. فَلَمَّا رأَى الشّعبُ ذَلكَ آرتاعَ ووقف على بُعْد، أوقالَ لِموسى: فَلكَّ أَرتاعَ ووقف على بُعْد، أوقالَ لِموسى: هَكَلِّمْنا اللهُ لِتَلَّا نَموت، لَكَلِّمْنا اللهُ لِتَلَّا نَموت، لَا نَعْالَ موسى لِلشَّعْب: ﴿ لا تُخافوا، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا جَاءَ لِيَمتَحِنَكُم ولِتَكُونَ مُعَافَتُه أَمامَ وُجوهِكُم، لِئلًّا بَعْطَأُوا، لا تَخَطَأُوا، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا تَحْطَأُوا، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا تَحْطَأُوا، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا لَكُونَ مُعَافِّتُه أَمامَ وُجوهِكُم، لِئلًّا لَحُطَأُوا، اللهُ المُظلِم الذي فيه الله.

الإيمان، أيّ الذكر والعهد، في الوقت الحاضر يتوجّه إلى الماضي، معيداً الخبرة التارخية، وإلى المستقبل، معبِّراً عن الرجاء.

لقد عمد الأدب النبوي إلى إبراز البعد المستقبلي في خبرة الخلاص، وذلك في عصر الجلاء إلى بابل الذي شهد انهيار كل منجزات «حادث الخلاص». وأصبح الخلاص في بشارة الأنبياء رجاء المستقبل. نذكر فكرتين متواترتين أصبحتا ناظمتين فكريتين:

• البر الحاضر كفيل الخلاص الآتي: احتلّت فكرة «البرّ» محل فكرة «العهد»، ثما اضفى على مقولة «الخلاص» صفة الشخصانية. فالإنسان يمهد ببرّه الشخصي إلى مستقبل الخلاص، لا لنفسه فقط، بل لاخوته أيضاً. ان «أناشيد عبد يهوه» — في سفر أشعيا الثاني (٤٠ — ٥٥) — يموي مغزى عميقاً (راجع خاصة أشعيا ٢٤ / ٢ — ٢١ و ٢٥ / ٢ — ٢٠ و٢٠ / ٢ — ٢٠).

\* «يوم الرب»: فكرة مرتبطة بالسابقة. تعلى العبارة على ذلك المستقبل المنتظر الذي سيرى تحقيق آمال الناس أفراداً وشعباً (بجيء المسيح: أشعيا ١٢/ ١ — ٢، وانتصار يهوه على الموت: أشعيا ٢٥/ ٨ — ٢٠).

يبدو أن تشديد الأنبياء على البعد المستقبلي قد أخل بتوازن الأبعاد الزمانية الثلاثية في مقولة والحلاص، لصالح المستقبل. أمّّا البعد الماضي فقد بات ماثلاً إلى الامتحاء، ممّّا أدّى منطقياً إلى المتحاء، ممّّا أدّى منطقياً إلى المتحاء العهد الموسوي. ولقد مضى النبي إرميا إلى المتحاء العهد الموسوي. ولقد مضى النبي إرميا إلى

نهاية المطاف المنطقي، إذ أعلن سقوط «العهد القديم»، وتصميم يهوه على عقد «عهد جديد مع شعب جديد» استبدل بقلبه الحجري قلباً من اللحم (ارميا ٣١/ ٣١ — ٣٥).

لقد اصطلح في علوم الكتاب المقدس على تفاعل الأبعاد الثلاثة في المقولات اللاهوتية الأساسية بمصطلح الأخيرية (ترجمة للمصطلح اليوناني اسخاتولوجيا). ان الأخيرية هي الطريقة الحاصة بالعهد القديم في ادراك الوقائع التاريخية باعتبارها تخص علاقة الإنسان بالله وتخص خلاص الإنسان. وعلى الرغم من أنّه ينسق الابعاد الزمانية الثلاثة في رؤية واحدة ، إلّا أن الإدراك الأخيري الثلاثة في رؤية واحدة ، إلّا أن الإدراك الأخيري للتاريخ متطلع إلى المستقبل وماثل إلى الإقلاع عن الماضي. فالعهد أهم من الذكر ، والعهد الجديد أهم من العهد القديم . كذلك يبقى الحلاص دائماً رجاء ، لأنه لا يبلغ كاله إلّا في المستقبل.

تدل البنية الأخيرية الحاصة بمقولة الحلاص على الهوة الفاغرة بين هذه المقولة والتصورات الأسطورية للآلهة المخلصين. وتتمثل هذه الأخيرة في طبع ظواهر طبيعية مطردة بطابع شخصي لتأويل تلك الظواهر في مقولات الحبرة الإنسانية، مما يضني على الأسطورة صفة التكرار الدوري فيشد ألم العودة الدائمة هي فيشد الأساسية للأسطورة. أما الطريقة الأخيرية في التفكير، فتتناول التاريخ مؤوّلة وقائعه في مقولات الخبرة الإنسانية، الأمر الذي يضني عليها مقولات الخبرة الإنسانية، الأمر الذي يضني عليها مقولات الخبرة الإنسانية، الأمر الذي يضني عليها مقولات الحبرة الإنسانية، الأمر الذي يضني عليها مفقلات الحبرة الإنسانية، الأمر الذي المستقبل.

لقد أشرنا في سياق دراسة تكوين ١ إلى

ظاهرة مهمة مؤدًاها أنّ الحلق قد اندرج في سلسلة من الأحداث التاريخية ، فاندمج في رؤية متماسكة للتاريخ هو «تاريخ الحلاص» ، فقد أصبحت عملية الحلق حدثاً من أحداث «تاريخ الحلاص» ، وحلقة من حلقات سلسلة الأعمال الالهية من أجل الإنسان ، وهذه السلسلة هي : الحلق — الزلة — اصطفاء ابراهيم — العهد . تهمنا الحلقتان الأولى والأخيرة من هذه السلسلة . يحوي الخلقان الأولى والأخيرة من هذه السلسلة . يحوي النص نفسه دليلاً دامغاً على تناسق «الحلق» و «العهد» في منطق التراث : كلاهما يرتبط «بالكلمات العشر» . أما الله المخلص فيظهر مشيئته في الخلق العشر» . أما الله المخلص فيظهر مشيئته في الخلات العهد العشر» .

تؤسس مقولة «الكلمة» كلا العملين وتنسقها في بنية ذهنية فريدة من نوعها في ثقافات الشرق القديم. ان البنية «خلق / خلاص» تحكم تراث الكتب الحمسة وتنظمه، مضفية عليه طابع الدينامية التاريخية. وبفضل هذه البنية الذهنية، انطبع «الحلق» بطابع عمل خلاصي هدفه الاختيار والعهد، وكذلك انطبع «الحلاص» بطابع عمل خلاق. وفي هذا المنظور التاريخي، لم يعد الحلق ينطبع بطابع العمل الدوري، بل هو الحدث ينطبع بطابع العمل الدوري، بل هو الحدث ترهمت مقولة «الحلق أحداث خلاصية أخرى. لقد ترهمت مقولة «الحلق» في العهد القديم من الأملورية التي يستعين بها الكاتب الكهنوتي أو الكانب اليهوي في التعبير عن المحتويات اللاهوتية، الكانب اليهوي في التعبير عن المحتويات اللاهوتية، لا الكانب اليهوي في التعبير عن المحتويات اللاهوتية، لا

لاهوتية. ثم، بفضل هذه البنية الذهنية عينها، انطبع الخلاص بطابع عمل خالق مبدع. فإن الله، حين يخلص شعبه، إنَّا يُخلقه خليقة جديدة. وعندما يعقد معه العهد، إنَّما يخلقه شعباً جديداً. في هذا المنظور، تتّضح لنا أسباب الحماس الملحمي الذي يطبع قصة الخروج من مصر بطابعه. اعجوبة البحر عملية خالقة تشير إلى الخلق: فكما أن الله المخلّص يشق مياه البحر أمام شعب العبيد كي يخلقه شعب الأحرار، كذلك يفصل الله الخالق المياه عن البرّ ليخلق مكاناً للإنسان ومضارأ لنشاطه التاريخي. وقد رأى النبي أشعيا في تجفيف مياه البحر وتحويلها إلى طريق أمام «المفتدين» عملاً بطولياً يشبه بطوليات «سحق رَهَب» و «طعن التنيّن» (أشعيا ٥١ / ٩ ـــ ١٠ : النصّ ٥). وهو يرمز بهذه المواضيع الاسطورية إلى عملية الفصل والتنظيم والتغلّب على الفوضي البدئية.

يضم نص «قانون الإيمان» دليلاً إنشائياً آخر على ارتباط الحلق والعهد، إذ يعلل شريعة «السبت» بالاشارة إلى الحلق في ستة أيام والاستراحة في اليوم السابع (خروج ۲۰/۱۱) والنص ۱۱). الحلق مرجع العهد والعهد هدف وغاية الحلق. والإشارة التعليلية إلى الحلق في سياق بنود العهد تبيّن أن المقولتين متناسقتان منطقياً في التراث الكتابي.

لقد النصح من البحث أن مقولة «الخلاص» مقولة عريقة في تراث العهد القديم، ترسخ في خبرته التاريخية وتتأصل في بنائه المنطتي. لقد تولّدت هذه المقولة من خبرات تاريخية تبلورت وصُقلت صياغتها عبر تاريخ التراث الطويل،

وسوف تبلغ هيئتها الكاملة في قيامة المسيح التي تعقق البنية «خلق/ خلاص».

## ب) المخلِّص:

يتضح من تحليل بنية رواية الحروج أن عمل الحلاص يجري بين أربعة أطراف:

- يهوه ـــ الله المخلِّص، مصدر الخلاص
  - الشعب ـــ ينال الخلاص
- موسى ـــ وسيـط الخلاص بين الله والشعب
  - فرعون ـــ أداة الخلاص السلبية.

في منظور الرواية أن يهوه الخالق والمخلّص هو مصدر كل عمل في العالم. إلّا أنه يستعين بالوسطاء: ففرعون هو أداة سلبية لإنجاز هدف ما، أمّا موسى فهو الشخص الوسيط الذي يتوسط بين الله والشعب وينقّد الحلاص الذي يأتي من يهوه. دوره أساسي في رواية الحروج، وشخصيته تبيّن بنية أساسية في العهد القديم وهي التوسّط الإنساني بين الله المخلّص والناس، وكذلك كان موسى وسيط «العهد» بين الله والشعب. لقد تصور العهد القديم بنية التوسط في والشعب. لقد تصور العهد القديم بنية التوسط في عانية.

والنبيّ: تنحدر مؤسسة النبوّة من أقدم مراحل العهد القديم، وازدادت أهمية نتيجة لتدخل أشخاص كبار في سير أحداث تاريخية مصيرية: موسى، صموثيل، إيليا، أليشع، عينة من هؤلاء «الوسطاء» الذين فهموا في فترة معينة ما هي الطريقة الصحيحة. إنّ هؤلاء الجبابرة الفكرين استطاعوا أن يدركوا معطيات وضع

تاريخي ما فيؤوِّلوها في ضوء تراث الإيمان: هذا ما يسمَّى «الالهام». لقد اعتبر العهد القديم النبي «رجل الله»، يتكلّم الله على لسانه، ويتوسط النبي بين الله والناس بواسطة الكلمة.

الدعوة الشخصية سمة جوهرية من سات النبي: تنتقل النبوة بالاختبار الشخصي أو التلمذة، لا بالوراثة. كانت هذه السمة الشخصية مصدراً للدينامية الروحية والانسانية في تاريخ الحركة النبوية.

انقرض التوسط النبوي اعتباراً من القرن ه ق.م.، واحتل مركزه الكهنوت.

• الكاهن: هو الوسيط الطقسي بين الله والشعب. إنه رجل الهيكل. لقد انتقلت الوظيفة الكهنوتية، منذ العصر الموسوي، عن طريق الوراثة في عشيرة اللاويين. كان النبي والكاهن وسيطاً للخلاص في الوقت الحاضر، إذ إن كلا منها قام بخدمة التوسيط في إطار الشعب الناشئ من العهد، بيد أن العهد القديم تصوّر ذلك الوسيط الأخيري الذي سوف يحقق - في «ذلك الوسيط الأخيري الذي سوف يحقق - في «ذلك اليوم» - الخلاص وهو «المشيح».

• «المشيح»: عرف تراث العهد القديم عدة تصورات «للمشيح»، وقد ارتبطت بآمال المستقبل. يشكّل انتظار «يوم الرب» محور العهد القديم. ويدل لفظ «يوم الرب» (أشعبا ١٣/٦) وحزقيال ٣٠/٣) على الأمل المستقبلي والرجاء الأخيري الذي كان، على طول تاريخ العهد القديم، يرتبط بفكرة «ملكوت الرب الآتي»: القديم، يرتبط بفكرة «ملكوت الرب الآتي»: محقيق هذا الملكوت هو هدف التاريخ البشري. وارتبطت فكرة هذا الملكوت المستقبلي موضوع

الرجاء والانتظار - بشخص يُطلق عليه لقب المشيح ، أي المسيح ، ممّا يدل على نوعية هذا اللكوت: فقد تصوّر العهد القديم «ملكوت الرب على أنه واقع تاريخي في متناول الإنسان أن يحققه . إلّا أنه لم يتحقّق بعد ، بل هو هدف وموضوع الرجاء ، أي واقع مستقبل لا يتصرف فيه الإنسان ولا يتحكم فيه غير الله . ويسمّى هذا التصور المزدوج للملكوت أخيريًّا .

إن مفهوم الأخيرية مفهوم حرج، إذ إنه يضم ناحيتين متضادتين: التاريخ والمستقبل، أي اللاتاريخ. وهذه النظره الحركية — الدينامية — إلى التاريخ يتميّز بها العهد القديم في الشرق القديم. نلاحظ أن تصوّر العهد القديم للمسيح تصور حركي لأنه يتذبذب بين الحاضر والمستقبل: فالمشيح هو شخصية أخيرية.

لفظ «المشيح» يُشتق من كلمة «مشح»، وتدل على احتفالات جلوس الملك. فقد كان مسح الملك بالزيت جوهر الطقوس في هذه الاحتفالات، وبموجب المسح بالزيت أصبح الملك «المشيح الرب»، ويعود هذا اللقب إلى القرن ١٠ ق. م. أما طقس المَسْح بالزيت فيعود إلى القرن ١١ ق. م. في العصر الملكي، أطلق اسم المشيح» على الملك دليلاً على كونه حاكماً وكاهناً. وجدير بالذكر أن الملكية الكهنوتية ظاهرة شائعة في حضارات الشرق القديم.

ويرى العهد القديم أن واجب الملك الأول هو إحلال وملكوت الرب» على الأرض. ولقد ترابط الأمل المشيحي بأسرة داود، وذلك اعتباراً من

القرن ١٠ ق.م. ومن هنا لقب يسوع «أبن داود» في الأناجيل.

اعتبر التراث اللاهوتي الملك المشيح «ابن الرب». ونرى هذا الرأي خاصة في المزامير المشيحية (مز ٢ / ٧). وكذلك ثبرز هذه المزامير كون الملك كاهناً (مز ١١٠ / ٤). إن البنوة الربّانية ينعم بها الملك المشيح بالتبنّي، وتكن في لقب «ابن الرب» ابعاد رمزية تنبثق من مفهوم الله الحاص بالعهد القديم، ولا سيا الفكر اللاهوتي النبوي الذي لم يحش أن يكنو بصورة الأبوة والبنوة عن علاقات المؤمن مع الله الرب (ارميا والبنوة عن علاقات المؤمن مع الله الرب (ارميا ١٠٠ / ٩ وأشعبا ٦٠ / ٨ و تثنية الاشتراع ١٤ / ١). أصبحت كناية «الله الآب» من الأفكار اللاهوتية العريقة في فكر العهد القديم وتصوغ هذه الكناية علاقات المجبة القائمة بين الله والإنسان طياغة القرابة البشرية.

حمَّل الفكر النبوي فكرة «البنوة الربانية» دلالة مستقبلية «أخيرية»، إذ اكتشفوا عجز المؤسسة الملكية عن إحلال ملكوت الله، وذلك لكون الملوك ضعفاء وخطأة يرتدون عن التوحيد، منصرفين إلى عبادة الأصنام. وقد اسهم الأنبياء في فصل فكرة «المشيح» عن المؤسسة السياسية أسهاماً مهماً ومهدوا لصياغة فكرة «المسيح» الانجيلية. وفي اعتقادهم بأن الملك الأخيري — ابن داود — سيأتي في «يوم الرب» الأخيري — ابن داود — سيأتي في «يوم الرب» كي يحقق ملكوت الله، ملكوت السلام. ورسم أشعيا صورة رمزية لملكوت ذلك الملك الذي سوف يأتي في المستقبل الأخيري. وهذا الأمل، مسوف يأتي في المستقبل الأخيري. وهذا الأمل،

انتظار «يوم الربّ»، بلغ ذروته في القرن الأول ق. م. في عصر الحكم الروماني.

كانت صورة «الملك المشيح» تتداعى وأمل الحلاص الدنيوي. بالرغم من تطوّر فكرة «الملك المشيح» في فكر الأنبياء الذين عمقوا معانيها الروحية وأبرزوا ابعادها الأخيرية، فالتصوّرات السياسية ما زالت تصطبغ بصبغة دنيوية، مما يوضح ويفسّر سبباً من أسباب اصطدام يسوع بأهل العهد القديم.

بلغ تطوّر فكرة «المشيح» دروته، في العهد القديم، عندما مثّل سفر أشعيا الثاني ذلك المخلّص في صورة «عبد ربه»، الذي يقرّب نفسه كفارة عن خطيثة شعبه. لقد اكتشف هذا المفكّر اللاهوتي ابعاد الخطيئة والشرّ في تاريخ الإنسان، وفطن إلى أن التحرّر الخارجي يبقى حتماً غير كامل وناقصاً. لن يأتي «ملكوت الله»، ملكوت السلام، نتيجة للعنف، بل يقتضي تغيير الإنسان بأسره خلق إنسان جديد. رأى أشعيا الثاني بوضوح أن العنف يشكّل دائرة مغلقة ، مما جعله يلاحظ نواقص التصورات الدنيوية، المتعلقة بفكرة «الملك المشيح» التقليدية. ان فكرة «عيد ربه» نزُّهت صورة «المشيح» من السياسة والتصورات الدنيوية، وأضفت عليها صفة روحانية وإنسانية فاثقة. اتَّصفت فكرة «خلق الإنسان الجديد، في فكر الأنبياء، بأهميّة كبيرة. وقد صاغ النبي حزقيال فكرة «الخلق الجديد» في صورة «القلب الجديد»، إذ وضع على لسان الرب كلمة الوعد يقول: «وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل في أحشائكم روحاً جديداً وأنزع من

لحمكم قلب الحجر وأعطيكم قلباً من لحم، (حزقيال ٣٦/ ٢٦). لن يأتي ـــ في ظن الأنبياء ـــ «ملكوت الرب» بواسطة تغيرات خارجية محضة، بل يتحقّق عن يد الإنسان الجديد الذي يعيش كلام الله. فقد مهد الأنبياء للعهد الجديد ولتصوّر الإنجيل للمسيح، وهم ينشئون أطراً عقلية جديدة ويصوغون المفهوم الروحي «للمشيح» وللإنسان الجديد.

وأخيراً، فقد أسهم الأدب الحكي في صوغ مقولة «الوسيط الحلاصي» صياغة أخيرية حيث طور مفهوم «الحكة الإلهية»، مضفياً عليه معاني «القانون الإلهي» و «الشريعة الإلهية» و «الفضيلة الإلهية»، وما شابه ذلك. وقد بلغ هذا التطور الفكري ذروته في مفهوم «الحكة الإلهية الخالقة» الذي مهد لظهور مفهوم «الكلمة». (راجع أمثال الذي مهد لظهور مفهوم «الكلمة». (راجع أمثال

يتضح من البحث السابق أن والتوسط الخلاصي» بين الله والشعب مقولة مرتبطة بمقولة والخلاص» وتعود إلى أقدم مراحل التراث (راجع دور ابراهيم في التوسط بين الرجال الثلاثة وسدوم (تكوين ١٨) وتصطبغ مقولة والتوسط» بصبغة أخيرية، كما أن مقولة والخلاص» مصطبغة بهذه الصبغة اللاهوتية. وعليه فقد قامت مقولة والتوسط الخلاصي» وعليه فقد قامت مقولة التوسط الخلاصي» في تنوعاتها التاريخية المختلفة ببدور يزداد أهمية في تاريخ العهد القديم. ذلك بأن المجتمع المبني على السلطة الدينية الغمط الثيوقراطي للتنظيم الاجتماعي ولدسما أفسع الميدان أمام نشاط المتوسطين لا سما

التوسط الكلامي الخاص بالأنبياء ـــ وتدخّلهم في الحياة الاجتاعية والسياسية.

طبع العهد القديم مقولة الحلاص وبالتالي ظاهرة التوسّط الخلاصي بطابع أخيري، فنزُّهها من كل طابع اسطوري. وكما أن الخلاص خبرة تاريخية تُؤوَّل في منظور أخيري، كذلك التوسط ظاهرة تاريخية تجسَّد مقولة «الخلاص» الأخيرية. ذلك بأن «التوسّط الخلاصي» مقولة راسخة في تراث العهد القديم، متأصلةً في أقدم مراحله. وعليه، يمكن فهم هذه المقولة في إطار العهد القديم من دون اللجوء إلى تفسيرات ثانوية بالاستناد إلى أسطورة «الإله المُخلّص». وهذه التفسيرات الأسطورية تثير مشاكل نظرية ومنهجية أكثر وأعوص من التي تستطيع حلّها. هذا ولا نُنكر أن المقولة تعرّضت لتأثيرات ثقافية من قبل الثقافات المحيطة بالعهد القديم، وتناولت هذه التأثيرات ناحية التعبير، فأدّت وظيفة جمالية في · صياغة الفكرة الشعرية.

لقد بلغت مقولة التوسط الخلاصي ملء دلالتها في تاريخ يسوع المسيح.

### ٣. فكرة الموت والحياة الآتية في العهد القديم.

يشكّل المبحث في مقولة الخلاص الخلفية الفكرية والتاريخية لطرح مسألة الموت والحياة الآتية في تصوّر العهد القديم. ذلك بأن مقولة الخلاص، باعتبارها بنية ذهنية محورية في تراث العهد القديم، تستقطب سلسلة بن المفاهيم والمقولات الأساسية التي تساعدنا على استجلاء

المسائل المرتبطة بقضية الموت والحياة، وتمهد لفهم هذه القضية في تراث العهد القديم.

## آ) مفهوم الإنسان في العهد القديم.

تقلّر في تصورات العهد القديم للموت والحياة تصوّرات عن الإنسان، وتشكّل هذه الانثروبولوجية المقدّرة الحلفية للتساؤلات والتأملات والتطوّرات الفكرية التي تناولت الموت ومصير الإنسان بعد الموت. وانتظمت التصورات الانثروبولوجية حول أربعة محاور فكرية.

العهد القديم إلى الإنسان على أنّه كائن موحَّد ، ولا يتجزأ إلى روح خالدة وجسد فانٍ . ففكرة «المركَّب الإنساني» غريبة عن العهد القديم ، ولم تدخل في تراثه الفكري ، إلّا في مرحلة متأخرة ، نتيجة للاتصالات الثقافية بالعالم الاغريق . كذلك بتي النميز الثنائي بين «الجسد الخاطئ» و «الروح الفاضلة» غريباً عن تفكير العهد القديم حتى مرحلة متأخرة من تاريخه الفكري .

ويتمظهر الكائن الإنساني الموحَّد عبر نواحي كيانه المختلفة: انه جسد في كلّ كيانه من حيث انه مخلوق فان وضعيف أمام الله الحالق، فيدل الزوج التعارضي التعارضي «جسد/ روح» على الزوج التعارضي «ضعيف/ قوي» (تكوين ٦/ ٣ وأشعيا ٣١/ ٣ وحزقيال وارميا ١٢/ ٢ و ١ أخبار ٣٧/ ٥ و ٣٢/ ٧٧ وحزقيال حية ، من حيث أن الرغبات والعواطف والانفعالات والشهوات، تحركَّه، أي الظواهر والنفسية (تكوين ٢/ ٧ وحزقيال ١٤/ النفسية (تكوين ٢/ ٧ وحزقيال ١٤/ النفسية (تكوين ٢/ ٧ وحزقيال ٢٤/

۲۵ وهوشع ۶/۸ وأشعيا ۲۲/۸ ـــ ۹ ومزمور ٣٣ (٢٤)/ ٥). أخيراً، إنّه «روح» من حيث انه يعرف الله ويعترف به فيعيش حياته وفقاً لمشيئته. «الروح» عطاء الله للانسان (يوثيل ٣/ ١ والقضاة ١٤ / ٦ و ١٩ و ١٥ / ١٤ و ١ صموئیل ۱۰/ ۲ و ۱۸/ ۱۰). لا تدلّ إذاً هذه المصطلحات الثلاثة على ثلاثة أجزاء يتركب منها كيان الإنسان، بل تشير إلى ثلاث نواحي الكيان الإنساني المتكامل الذي يظهر ويتمظهر كلياً في كلّ واحدة منها. وهذه النظرة الكلية إلى الإنسان قد أعاقت نشأة وانتشار التصوّرات الاحادية عن الإنسان، تلك التي تحصره في إحدى نواحي كيانه دون غيرها. هذه النظرة الكلية إلى الإنسان هي الحلفية الأنثرو بولوجية للتصوّر الأخيري عن التاريخ. فالإنسان يعيش عبر البعدين الجسدي والروحي في العالم الحاضر. إلّا أنه يعيش عبر البعد الروحي في الأفق الأخيري الذي يشمل الماضي والمستقبل. يتعامل الإنسان «الجسدي النفسي» مع الطبيعة وغيره من الناس في المجتمع والتاريخ. أما الإنسان الروحي فينفتح على الله ليلتمس منه الحلاص. الإنسان مخلوق فانٍ : نال وجوده وكيانه بفضل أحد الأعمال الخالقة (تكوين ١/ ٢٧)، شأنه شأن جميع المخلوقات. لذلك يشارك سائر المخلوقات في الضعف والفناء. وعلاوة على ذلك ، فهو معرَّض للشر والخطيئة. يظهر هذا المخلوق الفاني كلياً في الناحية الجسدية من كيانه، تلك

• الإنسان سيد الخلق: يشدد العهد القديم

التي تُظهر ضعفه (أشعيا ٣١/ ٣).

على كون الإنسان يرتبط بالله الحالق بروابط خاصة تميّزه عن سائر المحلوقات. لقد صاغ النراث الكهنوتي هذا التصور في مجاز «خلق الإنسان على صورة الله»، أما النراث اليهوي فقد استعان بصورة الله الذي ينفخ في الإنسان «نسمة الحياة» تعبيراً عن التصور نفسه (تكوين ٢/٧). وبفضل هذا التصور الانثروبولوجي، لم يسلك العهد القديم مسلك تأليه الطبيعة وقواها، كما حدث في الأديان الشرقية القديمة التي حوَّلت الطبيعة إلى موضوع عبادة، بل عدّها خاضعة الإنسان: لا خلاص في عبادة الطبيعة، بل الحندس في السيطرة عليها وتطويعها لمصالحه، ولا رب له سوى «يهوه». أما الطبيعة فخادمته.

• تلازم الفرد والجاعة: إن الرهط يفوق الفرد أهمية في الجمتمعات البدائية. أمَّا في مجتمع العهد القديم، فالتضامن الاجتماعي يصطبغ بصبغة دينية، الأمر الذي يوطّده ويعزّز الأواصر بين أعضاء الشعب. إنّ التضامن الجهاعي شعور راسخ ومؤسّسة قوية تتجلّى في المسؤولية الجماعية عن الجريمة التي ارتكبها الفرد (مثلاً يشوع ٧ / ٢٤ و ٢ صموئیل ۲۱/ ۹ وخروج ۲۰/ ۵). كذلك المكافأة تتناول دائماً الجماعة: فالبركة دائماً لجماعة الشخص. لقد شاع استعال المصطلح «الشخصية الجاعية» تسمية طذه الظاهرة التي ابتكرها العالم الإنكليزي و. روبنسن. وتتسم الظاهرة بالسات التالية: من جهة «اشتراكية» تبلغ حد الطغيان الجماعي على الفرد، ومن جهة أخرى، فردانية متطرفة ، إذ إن الشخص وحده يستطيع أن يُشرك جهاعته في البركة أو أن يورّطها في لعنته.

### ب) فكرة المستقبل في العهد القديم:

يشكّل المستقبل ذلك الزنبرك الذي يحرّك الريخ العهد القديم بجاذبيته. فالتطلّع إلى المستقبل هو مصدر تلك الدينامية التي تدفع إنسان العهد القديم فرداً وشعباً إلى العمل والحياة. واستعان العهد القديم في خطابه عن المستقبل بالمفاهيم التالية:

و هيوم الرب، : (أشعيا ٧٧ / ١ و ٥ ٥ / ٤) : حضور الله الذي يأتي : الحضور الخني، الناقص في الوقت الراهن، سوف يكتمل ويبلغ كاله في المستقبل. سيشهد هيوم الرب، تجدد كل الحليقة، إذ إن كل الكون يعود إلى كماله الأصلي ويتجاوزه ويتخطاه إلى ما هو أكمل وأغنى وأجمل: هخلق جديد».

• فكرة «يوم الرب» تتداعى وفكرة «الحلق الجديد». كان الحلق الأول انتصار الرب على قوى الفوضى البدئية بعمل التنظيم. أما الحلق الجديد فهو إكال الحلق الأول وإزاحة آثار الشر منه: وينتهي التاريخ إلى المحاكمة والقضاء على الحطيثة: إن المحاكمة تتناول «الشعب» اجمع والبشرية جمعاء، وهي تقضي على الحطأة وفقاً لقانون «القصاص».

و قامت فكرة «البقية» بدور هام في تصوّر المستقبل. ويدل المصطلح في الأدب النبوي على أعضاء «الشعب المختار» الذين «بقوا» أمناء للإيمان اليهوي ولا يزالون يعيشون بحسب الشريعة. وتندرج «البقية» فكرة ومصطلحاً في إطار الجلاء البابلي (القرن ٦ ق. م.) حيث ماتت

أغلية الشعب وانصاعت لاغواء المحيط الوثني. لقد ربط الأنبياء مستقبل الوعد الابراهيمي بتلك «البقية» التي ستنقذ الإيمان للمستقبل وسترى تحقيق الوعود (أشعبا ٤/ ٣و٢/ ٣و٨/ ٢٠ — ١٦ و ٤٤/ ١٥ و ٤٤/ ١٥ و ٤٤/ ١٠ وحزقبال ٢٠/ ٥٣ — ٣٨ و ٣٤/ ١٥). أسهمت فكرة والبقية» إسهاماً بعيد المدى في تمايز الجهاعة الدينية والتشكيلات السياسية. ولقد اضطلعت البقية بانقاذ الإيمان ورجاء الوعد الابراهيمي بعد انبهار جميع التشكيلات السياسية في كارثة الغزو البابلي (عام ١٨٥ ق. م.).

### ج) تصوّرات الموت والحياة الآتية في العهد القديم :

يتطرّق العهد القديم إلى واقع الموت من نواح عنتلفة ليس الفناء البيولوجي من أهمها. إن واقع الموت يقتحم واقع الحياة. فكل ما يهدّد الحياة ويُنقصها، من مرض وألم وخطيئة وفوضى وظلمات، ينضم إلى واقع الموت. والموت يتمثّل في صورة قوة تقوض الحياة. يتوغّل واقع الموت في دائرة الحياة بشتى أشكال النقص الوجودي المقدّر على الإنسان. إن الحياة الكاملة هي خاصية الله. ويُبحث في إشكالية الموت من أربع وجهات على الإنسان.

الموت وجود ناقص: ماذا يحدث للإنسان لحظة الموت؟ ثمة تياران فكريان بحاولان الجواب عن هذا السؤال، في إطار التصوّرات الانثرو بولوجية الأساسية الشائعة في تراث العهد القديم. فمن جهة، حاول التأمّل العقلاني أن ينظر

إلى إشكالية الموت بواسطة فكرة مفارقة الروح للجسد. وبحسب هذا التصوّر العقلاني، التحليلي، لم يعد الميت «نفساً حية»، كما خلق الله الإنسان، بل هو جسديفتقر إلى الروح التي تُحيي وتحرك الإنسان. وهذا الكائن المتكامل يفنى ويتفتّت ويتلاشى في العدم (تكوين ٣٥/ ١٨ و ١ ملوك ١٧ / ١١ و الجامعة ٣/ ١٦ - ٢٢). كان هذا المفهوم قليل الانتشار في العهد القديم، كان هذا المفهوم قليل الانتشار في العهد القديم، لأنه يفترض فكرة مفارقة الروح للجسد.

أمّا التصوّر الديني الذي له نظير في الأديان القديمة ، فقد اعتقد بنزول الأموات في مكان ما . فلا يفني الميت في العدم، بل يتابع العيشة البشرية، ولكن على مستوى منخفض، كأنه يستمر في النوم أو الغفيان أو في حالة الارهاق الشديد. وفي هذه النظرة، يبدو الموت ظل الحياة الأرضية. لقد عدَّ العهد القديم الإنسان كاثناً متكاملاً يعبر عن نفسه في الشخص الجسدي. إلَّا أن هذا الشخص الجسدي لا يفني في الموت فور حدوثه، بل يبقى ويستمر فترة معينة. بهذا الواقع المربي الملموس استدأوا على استمرار الحياة ناقصة منخفضة في مكان أطلق عليه اسم «شاؤول» بمعنى «العالم الأسفل» أو «مثوى الأموات». و «شاؤول» هو مكان في أجواف الأرض يشبه القبر. إنه ملتقى الأموات. كذلك يشكل «شاؤول» الصورة السالبة للعيشة البشرية.والتمايز الاجتماعي الطبتي يستمرّ وكل واحد يتابع عمله (مثلاً صموثيل لا يزال يتنبأ، أشعيا ١٤ وحزقيال ٣٢ / ١٨). كذلك الشخصية لا تمتحي.

يتسم سكّان «شاؤول» بالضنى وتتميّز عيشتهم بالايقاع البطيء: عيشة ظل.

في كلا التصوّرين، لا يترك الموت مجالاً للأمل، وذكره يبعث على الرعدة والحزن.

• يهوه سيد الحياة والموت: بتى «شاؤول» لمدة طويلة خارجاً عن دائرة نشاط ويَهْوَه الربّ ، ولكن ، بتطوّر مفهوم الألوهة ، وفي خط مفهوم «الرب الخالق القادر على كل شيء ۽ خضع ملكوت الموت لسيادة يهوه. وعليه لم يعد الموت انفصالاً عن الله، وليس الموتى غرباء عنه. فيهوه هو الذي يحدّد الموت ويهب الحياة (١ صموئيل ۲/ ۳ و عاموس ۹/ ۱ ـــ ۲ و أيوب ۱۲/ ۲۲ و المزمور ۱۳۹ (۱۳۸) / ۷ – ۸). إن مفهوم «الرب الخالق القادر على كل شيء، هو الشرط والمنطلق لتطوّر فكرة الخلاص من الموت: أشخاص قد تخلّصوا من الموت كأخنوخ (تك ٥ / ۲٤) وإيليا (۲ ملوك ۱ -- ۱۱) وموسى وعزرا وباروك: جميع هؤلاء لم يموتوا، بل وأخذوا أحياء إلى السماء،، إن هؤلاء الأشخاص أدلّة على قوة الله وقدرته على أن يسيطر على الموت.

• قيامة الموتى مطلب العدالة التاريخية: أخذ الموت يشكّل مشكلة لفكر المؤمن وضميره، يتفرّج على الظلم الذي يسود الحياة الاجتماعية (مز ٤٨ (٩٤)). كذلك التوق إلى رؤية الله والإيمان بأنها ستتمّ يشكلان إشارة إلى أن فكرة القيامة تشغل أعاق المؤمنين (أيوب ١٩/ ٢٦). ورؤية الله تعني الشركة مع الله بدون انفصال ولا مفارقة (مز الشركة مع الله بدون انفصال ولا مفارقة (مز كه التركه ولا يتركه

حتى في الموت. كل هذه النصوص تدل على ارهاصات فكرة الحياة الأبدية ، الحياة بعد الموت. الله أنّها لا تكشف عن مضمون هذه الحياة : هل هي قيامة من بين الأموات ، هل هي خلود الروح ؟ هل هي مكافأة ؟ . . . لقد نشأ اليقين بأن الموت ليس المرحلة الأخيرة في وجود الإنسان . ومع ذلك ، لم تبرز فكرة القيامة بوضوح في الفكر اللاهوتي قبل القرن ٧ . وهذه الفكرة مرّت بتطور طويل منذ الارهاصات الأولى إلى نضوجها الكامل . ثمة مجموعة من النصوص تنظهر تطورها وتوضح خلفياتها .

من «القيامة الجماعية» إلى «القيامة الفردية»: مرّت مقولة «القيامة» بمراحل تطوّر فكري طويل وصُقلت عبر مساره، قبل أن توضّح معناها، وظهر مغزاها الروحي الفكري كاملاً. ثمّة مجموعة من النصوص تمكّن من تتبّع هذا المسار الفكري، وأهمتها التالية:

هوشع ٦ / ١ — ٣: لا يذكر «الموت» ولا اشاؤول» ولا مرض بمعنى فردي، لكن مصطلحي «أحيا» و «أقام» يشيران إلى فكرة العودة إلى الحياة: هذان المصطلحان فسرهما الكلام الربّاني المتأخر بمعنى «قيامة الأموات». إلا أن هذا التفسير يتخطّى المعنى الحرفي إلى المعنى الرمزي، لا بل يوسّع معنى النص توسيعاً بجازياً للمعنى الأصيل: «حياة الشعب أجمع وقيامته الى وجود جاعي»، بعد أن عانى من كارثة. يتكلّم النص عن آنعن»، مشيراً إلى الجاعة. تدلّ القيامة النص عن آنعن»، مشيراً إلى الجاعة. تدلّ القيامة في هذا السياق الفكري على البعث القومي الوطني بعد المحنة ، على «التوبة» إلى الحياة مع يهوه.

حزقیال ۲۷ ۱ --- ۱۶: وصف ملحمی لساحة المعركة بعد القتال الرهيب، تحوي فيه مصطلحات الوصف معاني رمزية: إنَّه لوصف مجازي لسلطان الموت المربع ولقوّة يهوه الذي ينتصر عليه. تضم «عملية الإحياء» اربع عمليات: إعادة إنشاء «الجسم» (الأعصاب/ اللحم/ البشرة) تتمّ بأمر واحد من «الرب يهوه»، لكن هذا الجسم يفتقر إلى الروح، إلى إحياء هذا الجسم بالروح كي يغدو الإنسان «نفساً حية». إنّ عملية «إحياء الموتى» هذه تنحدر من المفهوم الشرقي القديم للإنسان: فهو كائن متكامل، «نفس حيّة» تتواجد في جسد تحييه الروح ، فإعادة إنشاء هذه «النفس الحيّة» هي «عملية خلق»، والروح هو العنصر الالمي و «صورة الله» في الإنسان. يشرح النبي نفسه معنى هذا المشهد مؤوِّلاً الصورة المجازية على أنها «عودة آل إسرائيل من الجلاء». لذلك يستعمل الضمير « نحن » ، دالاً على الجماعة . فلا يعني النص إذاً «القيامة الفردية» بالمعنى الصحيح المباشر للكلمة، بل يستعين بها بمعنى رمزي و / أو مجازي، وهو يدل على حادث تاريخي مستقبلي. إنّ «إحياء العظام» رمز أخيري يشير إلى رجاء البعث القومي الوطني الديني.

إن «جليان أشعيا» وصف مجازي للمستقبل الأخيري (٢٤ / ١ — ٢٧ / ٢٧). تتواتر في هذا المقطع الطويل عبارة ، «في ذلك اليوم»، دلالة على المستقبل — المجهول المتوقع — الذي سيشهد حدوث الأحداث الكونية — الأخيرية — المجليانية. تدل كلمة «تحيا» وكلمة «تقوم» على المجليانية. تدل كلمة «تحيا» وكلمة «تقوم» على

اليقظة الجهاعية الوطنية بعد السبات، أي بعد الجلاء. والفصل ٢٦ — وهو قصيدة أو مزمور — محموعة من المراثي تتناول الشعب المجلو. وهذه القصيدة الرثائية يقطعها فجأة الوعد بالنهضة واليقظة: «القيامة». و «حياة الموتى» رمز أخيري إلى أمل النصر والعودة.

لقد قطع الفكر الحكمي شوطأ مهماً نحو توضيح فكرة «القيامة»، إذ انه صاغ مفهوم «رؤية الله» في المستقبل (مثلاً: أيوب ١٩/ ٢٥ ــ ٢٩). لا نفهم معنى هذا النص إلا في ضوء المفهوم الشرقي القديم للموت: إنَّ «ملكوت الموت» يتوغل في «ملكوت الحياة» بشتى أشكاله: مرض وحبس ونني وغزو وعدوان أجنبي: هذه أشكال من الموت. والمَرَض الذي يمنع عن القيام بنشاطات حيوية إنّا هو حالة موت نسبي. من هذا المنطلق نفهم عبارات المزامير التي تتكلّم على هؤلاء الذين نزلوا إلى «شاؤول»، ثم نَجُوا من قبضته المربعة. يستشرف أيّوب المستقبل رامزاً إليه بعبارة «رؤية الله»: إنه يتوق إلى «رؤية الله،، لا بل متيقّن بأنه سيحظى بها، إلّا أنه يعرف أنّ سكّان شاؤول لا يرون الله. فيقينه «برؤية الله» رجاء القيامة. ويعبّر المزمور ١٦ (١٥) / ٩ — ١١ عن النظرة نفسها إلى النجاة من مخالب «شاؤول» ورجُاء الحياة بدون موت.

يجب أن نتحفظ أقصى التحفظ في تفسير هذه النصوص، وذلك تجنباً لإسقاط مغزى غريب عليها. هذه النصوص لا تقول شيئاً عن «قيامة الموتى» فالكلمات تستعمل استعمالاً رمزياً، مجازياً،

وتدل على نهضة الشعب أو الجماعة المؤمنة. أما في عصر متأخر، إذ قد اتضحت فكرة «القيامة من الأموات» ورسخ الإيمان بالقيامة، فقد طبَّقوا هذه النصوص عينها على «قيامة الأموات». إلَّا أنّ هذا التطبيق خلع معنى جديداً على الكلمات «أحيا» و «أقام» و «استيقظ»، فبدّل المعنى الجازي الجماعي بالمعنى الصحيح الفردي: هذه هي «عملية إعادة صياغة المفاهيم».

تبيّن هذه النصوص التطور الفكري الذي حصل من القرن ٨ (هوشع) إلى القرن ٥ رايوب). فكرة «القيامة» لا تزال تتضح، في حين أن «الموت» يصبح إشكالية فلسفية تشغل بال المؤمنين والمفكّرين. ذلك بأنّ فكرة «القيامة» منطبعة بطابع الرمز الأخيري، ولكنّ إرهاصات الوثبة نحو فكرة «القيامة الحقيقية» مقدّرة فيها.

### د) قيامة المتوفّى

لقد حدثت وثبة نوعية في هذا التطوّر الفكرية البطيء في القرن ٢ ق. م. وهذه الوثبة الفكرية البطيء في القرن ٢ ق. م. وهذه الوثبة الفكرية تستوعب النمو الفكري السابق المصطلحات وتصوّرات الحياة الآتية وأغنيه بنصر جديد هو الفردانية في قيامة المتوفّى. تمّت هذه الوثبة الفكرية في سياق تاريخي وفكري معيّن. فقد الجناحت الشعب والبلد كوارث تاريخية وفواجع اجتاحت الشعب والبلد كوارث تاريخية وفواجع الحياة في ظلّ الموت المناس على التفكير في معنى الحياة في ظلّ الموت الملعنى الواسع للكلمة، واقع الموت المتوغّل في «داثرة الحياة» المعرف وظلله بعد الموت. فالظلم السائد في الدنيا يستدعي وظلله بعد الموت. فالظلم السائد في الدنيا يستدعي

العدالة المتعالية. أدّت هذه التساؤلات إلى نشوب أزمة فكرية ، بل وأزمة ضمير أخلاقية.

اشتد أزمة الضمير هذه في عصر الحكم الهلستي والحروب الدينية التي شئها المكابيون على طغبان أنطيوخس (١٧٦ — ١٦٤) الذي أراد إحداث تغييرات في دين العهد القديم. إنّ مصير الشهداء طرح بإلحاح أخيري قضية مصير الموتى: نصوص العصر تشهد لشدة الاهتمام وعمق التساؤلات حول هذه القضية. وتشكّل هذه الأزمة الروحية عنصراً حاسماً في الوثبة الفكرية التي حصلت في تطوّر فكرة «الموت» و «القيامة».

من جهة أخرى، نجد في الثقافات الشرقية المعاصرة للعهد القديم مواضيع اسطورية تشبه تصور العهد القديم للقيامة على الأقل على صعيد التعبير وبعض الألوان الأدبية، وأهمّها التالية: اسطورة الإله الميت والقائم (تموز، بعل - عليان موت وأدونيس، وايسيس وأوزيريس). وكذلك ديانة الزردشتية. مما لا شك فيه أنّ الاتصال بهذه الأديان أسهم في صياغة التعبير عن مفهوم القيامة في ع. ق. ، إلَّا أنَّه لا يكنى إطلاقاً ليشرح ويعلّل حدوث الوثبة. فقد نجمت هذه الوثبة الفكرية عن التطوّر الفكري والنمو الفكري الخاص بدين العهد القديم في ظروفه التاريخية المشار إليها. ونشأت هذه التصورات الجديدة وصيغت وصقلت بالتداول في البيئات الشديدة الحيوية الروحية: البيئة النبوية (دانيال) وبيئة الأدب الحكمي (الحكمة وأيوب) وبيئة الآداب المنحولة (أسفار «الرؤيا» و «الجليان»)، كذلك

في بيئة «الجماعة القمرانية»، تلك البيئات التي اضطلعت بدور القيادة الفكرية والروحية للشعب في الأزمة التاريخية التي اجتاحته: إنّه عصر الأزمة وعصر البطولات، فيتغلّب بالتالي على الانتاج الأدبي الفكري والحياة الروحية طابع الحاس الأخيري فيفرض رموزه على التعبير الأدبي. في الأخيري فيفرض رموزه على التعبير الأدبي. في هذا السياق الفكري برزت فكرة «قيامة البارّ للحياة» و «قيامة الفاجر للعار».

تتايز أربعة تيارات فكرية في تصوّر «قيامة الموتى». ليست هذه التيّارات التجاهات مذهبية محدّدة، بل انها مناظير في فهم الخبرة الروحية نفسها. ثمّة نصّان مهمّان يشهدان لهذه الوثبة الفكرية.

ظهرت فكرة «قيامة الموتى» مصوغة صياغة واضحة وصريحة في الأدب النبوي المتأخّر. في الواقع ، يُعَدّ دانيال ١٢ / ١ — ٣ الشاهد الأوّل في تراث العهد القديم للإيمان الواضح «بقيامة الموتى» (النص ٢١). يستدعي هذا النص بعض الملاحظات: تسبق القيامة المحاكمة و/ أو الدينونة، وهذه الدينونة تتناول «جاعة المؤمنين». الدينونة، وهذه الدينونة تتناول «جاعة المؤمنين». ثمّ ليست «القيامة» العودة المحض إلى العيشة ثمّ ليست «القيامة» العودة المحض إلى العيشة الأرضية، بل هي ترقّي الأبرار إلى حياة جديدة: ها هي ذي فكرة «الحلق الجديد» التي تنكشف عن مجاز «ضياء الجلد والكواكب» الذي يدل على النوعية المغايرة الخاصة بوجود القائمين، وأخيراً على النوعية المغايرة الخاصة بوجود القائمين، وأخيراً يفهم دانيال «القيامة» وينظر إلى «الدينونة» التي تعقبها في إطار العدالة الكونية والمتعالية. في هذا

المنظور، تبدو القيامة ضرورة كي تتحقّق العدالة في الكون. واضح أنّ سفر دانيال قد تأثّر بالأسلوب الجلّياني.

أمّا سفر المكّاييين (٢ مك ٧)، فقد بحث في قضية «قيامة الأموات» من ناحية مسألة مصير الشهداء. وفي هذا السياق، يُبرز فكرة «ظفر البطل الشهيد»، ذلك بأنّ الشهيد، الذي يخاطر بحياته ويضحّي بوجوده الشخصي، إنما يكفّر عن خطايا شعبه، وهو يتحدّى غطرسة الطاغية ويترجّى القيامة من بين الموتى. تتناسق في هذا التصوّر ثلاثة عناصر: «الشهيد» و «التكفير» و «الرجاء» في تصوّر لاهوتي لمصير الإنسان. لا يخفى على النظر الفاحص ان هذا التصوّر «للشهيد يغفى على النظر الفاحص ان هذا التصوّر «للشهيد المكفِّر» قد تأثر تأثراً عميقاً بصورة «عبد ربه المتألم» (أشعيا). إنّ «أناشيد عبد ربه تعبر في عصر متأزم عن نزعة إنسانية وروحية ودينية بلغت نضجها في أزمة عصر وروحية ودينية بلغت نضجها في أزمة عصر انظيوخس. يقرّب «عبد ربّه المتألم» ذاته كفارة

عن شعبه، وهو يرجو أن ينصره الله. فكرة القيامة تظهر، إلّا أنها مقدَّرة، واردة على صعيد الامكان. أما في أزمة المكّابيين، فقد خرجت هذه الامكانية إلى الواقع، إذ أقدم الكثيرون على الشهادة ثقةً منهم بقيامة الأموات.

هذا التطور الفكري الداخلي يبيّن أن العهد العتيق لم يقتبس فكرة القيامة من الزردشتية ولا من أساطير بابل وسومر، بل هي كانت تنمو نموًا عضوياً في دين العهد القديم. ثم ان فكرة «القيامة» ليست سوى ناحية من نواحي الأخيرية المتعالية، ذلك التيّار الفكري الذي عمل على الفصل بين الدين والسياسات القومية، وهدف كذلك إلى إبراز الفرد وتحريره من طغيان الجاعة. كان هذا التيّار فعّالاً في المجتمع الفارسي القديم وفي المجتمع البابلي وفي المجتمع الفارسي القديم وفي المجتمع البابلي وفي المجتمع الملستي، في دولة الأنطيوخسيين، استناداً إلى مقولات التراث الوطني. وهكذا، في ايران، ترقّى الفرد في إطار الوطني. وهكذا، في ايران، ترقّى الفرد في إطار السطورة الدمار وإعادة الحلق الكونيين»، وفي

النص ۲۲

### القيامة الشخصية

(دانیال ۱۲ ۱ -- ۲)

وفي ذلك الزمان، يقوم ميكائيل، الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون وقت ضيق لم يكن منذكانت أمة إلى ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان ينجو شعبك، كل من يوجد مكتوباً في الكتاب. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار

والرذل الأبدي, ويضيء العقلاء كضياء الجلد والذين جعلوا كثيرين أبراراً كالكواكب إلى الدهر والأبد, وأنت يا دانيال أغلق على الأقوال واختم على الكتاب إلى وقت الانقضاء.

العهد القديم ترقى الفرد نتيجة الإيمان بالرب وعدالته القديرة على إقامة الموتى.

كانت نتائج هذه الوثبة الفكرية اللاهوتية بعيدة المدى في دين العهد القديم. فقد صارت فكرة «قيامة الموتى» من ثوابت الإيمان والحياة الروحية؛ لا بل فاصلاً مميزاً بين المذاهب الكلامية اليهودية، لا سيا بين المذهبين الفريسي والصدوق. كان المذهب الفريسي عثل عقيدة القيامة، في حين أن المذهب الصدوق رفضها لكونها غير واردة في كتب الشريعة.

يصعب أن نحد بوضوح تصوّرات الفريسين. ومع ذلك، فيمكن أن نبرز بعض العناصر الموضوعاتية المشتركة لجميع التيّارات الفكرية، وهي التالية: الفصل بين الأبرار والأشرار بعد الموت، والجزاء بعد الموت، بحسب استحقاقات الشخص، والمشاركة في الملكوت المشيحي (حياة المتناهية). أمّا المذهب الفريسي فقد رأى في القيامة عودة الجسد إلى الحياة والرجوع إلى العيشة الأرضية.

في تطور التصوّرات والانتظارات المستقبلية في ع.ق، يقدَّر مفهوم أساسي مشترك بين جميع التيارات، وهو مفهوم «الله رب الحياة». أضف إلى ذلك انتظار الأخيرية التي تغيّر جذرياً العصر الراهن، وأنّ جاعة من «البقية» ستشهد ذلك العصر الأخيري الآتي. وعلى الرغم من أنّ فكرة «القيامة» ورجاء «الحياة بعد الموت» واردان في العصور المتأخرة من العهد العتيق، إلّا أنّ العصور المتأخرة من العهد العتيق، إلّا أنّ «القيامة» لم تحتل محل الصدارة في الفكر الديني في

عصر يسوع، فلم يفهم تلاميذه حديثه عن قيامته من بين الاموات.

يتضح من الملاهظات السابقة أن «القيامة» مقولة بنائية في تراث العهد القديم. وتتناول هذه المقولة المستقبل ، مما يطبعها بطابع أخيري واضح ، إذ إن «القيامة» هي رجاء الإنسان وتطلّعه نحو المستقبل انطلاقاً من محنة الوقت الحاضر.

من شأن الطابع الأخيري أن يربط بين مقولة «القيامة» ومقولة «الخلاص». الواقع أن كلتا المقولتين تتعلّقان بالمستقبل الذي يحوي الوعد بالتغلُّب على محنة الحاضر. يمكننا القول بأنَّ المقولتين تتناسقان وتتكاملان، فإنَّ «القيامة» تميل إلى أن تستوعب «الخلاص» وتتّجه إلى أن تكون حقيقة الخلاص بكل بساطة. ظلّ هذا الانجاه في طور الكتمان، ما دامت مقولة «القيامة» تنطبع بطابع الرمز الأخيري، لأنها تدلّ على حيثية من حيثيات «الخلاص الجاعي». إنّ المرور بالبحر (خروج ١٤) وإحياء العظام في مضيار المعركة (حزقیال ۳۷) حادثتان خلاصیتان تناثلان من حيث المنزلة اللاهوتية. لقد وثبت مقولة «القيامة» فصارت الطريقة المتازة للخلاص، عندما رسخ في التراث الإيمان بالقيامة الفردية. في تلك اللحظة ، أصبحت «القيامة» تعادل «الخلاص»، فلم تعد حيثية من حيثياته. تبلورت هذه الوثبة الفكرية في إطار تراث العهد القديم، لا سما في مذهب الفريسيين، إلا أنّه بلغ ذروة تطوّره في إطار العهد الجديد حيث أصبحت القيامة النموذج المثالي «للخلاص» والحدث الخلاصي الطرازي.

يمكننا هذا التطور المتلاقي والمتناسق للمقولتين في إطار التراث الفكري الروحي من أن نثبت أن والقيامة وهمقولة راسخة في بناء العهد القديم الذهبي قد تطورت في إطار تراثه وطبقاً لمنطقه ، دون أن تتعرّض لتأثيرات جوهرية آتية من تقاليد دينية غريبة. ذلك بأن تطور المقولة يمكن فهمه وتفسيره في إطار تراث العهد القديم. إن أنواع التفسير والتأويل والتعليل إستناداً إلى المناهج الانتشارية واعتاداً على افتراض المستعارات الأسطورية إنّا تثير مشاكل أكثر وأعوص من التي تحلها. في سياق البحث في مقولة «القيامة» وتاريخها في العهد القديم ، يعتبر اللجوء إلى المستعارات الأسطورية القديم ، يعتبر اللجوء إلى المستعارات الأسطورية عناصر نافلة قبل استيفاء العناصر المعطاة والكفيلة عناصر نافلة قبل استيفاء العناصر المعطاة والكفيلة على المسألة وإيضاح الإشكالية.

# التصورات المتعلقة بالموت والحياة بعد الموت في أديان الشرق القديم.

بعد الملاحظات التحليلية الآنفة حول تصوّرات التراث الكتابي عن إشكالية الموت والحياة بعد الموت، يجدر بنا أن نلتي نظرة ولو خاطفة على التصوّرات التي شاعت في محبط العهد القديم. ذلك بأننا قد رأينا أنها اتصلا بشتّى أنواع الاتصال ودخلا في علاقات الأخذ والعطاء والتعامل الفعّال. فهل وبأيّ مقدار تأثّر العهد القديم بالأديان الشرقية في ميدان مفهوم «الموت» و «الحياة بعد الموت» وإن لم يتأثّر، فأين أصالة و «الحياة بعد الموت» وأديان الشرق القديم في هذه

النقطة بالذات؟ سنبحث عن الجواب عن هذه التساؤلات في الأسطر التالية.

#### آ) أساطير «الإله الذي مات وقام».

تنتمي إلى هذه المجموعة من الأساطير الروايات التالية: أسطورة دُمّوزي وأنانا / عشتار، وأسطورة بعل وعناة، وأسطورة «إيزيس وأوزيريس».

وأسطورة «هبوط الإلهة إلى العالم الأسفل» هي نموذج من أساطير «الإله الذي مات وقام». تضم الأحبوكة القصصية العناصر التالية: إن هبوط الإلهة (حيث لا يتضح في إطار الرواية سبب الهبوط)، وصعود الإلهة من عالم الموتى لقاء هبوط شخص آخر وهو زوج الإلهة الهابطة الصاعدة، يغيران العلاقة الحبية بين الإلهين الزوجين ويحولانها من الشوق والحب إلى الحقد والمقت (وسبب هذا التحول غير واضح في إطار الرواية). إن الأحبوكة القصصية مبنية على لقاء النقيضين وتفارقها دورياً.

• أسطورة «أوزيريس، البارّ المظلوم» نسخة عنتلفة للنموذج الأسطوري نفسه. وهذه هي الرواية: الملك «أوزيريس» قتله أخوه «صيط»، وقد كانا يتنافسان على الحكم، ثمّ قطع جثانه ودفن الاجزاء. فحزنت «إيزيس»، زوجة «أوزيريس»، وبحثت عن جثان زوجها حتى وجدته، ثم خاطت الأجزاء المقطعة وأقامت زوجها. وأصبح «أوزيريس»، وقد قام، ملك

الموتى وديّانهم. أمّا ابنهها «هوروس» فانتقم من إصبط» لقتل أبيه. تلك هي الرواية وهنالك أدلّة قوية جدّاً على ان هذه الأسطورة هي الراسب لأحداث تاريخية جرت في غدوة تاريخ مصر، فقد أضفت عليها الذاكرة الشعبية هالة الأسطورة، محوّلةً الأشخاص إلى آلهة والأحداث إلى عمليات نموذجية .

وأوزيريس إله ذو وجوه وأدوار مختلفة تتلخُّص في ثلاثة هي: هو البارّ المظلوم الذي استشهد وقام من الموت ، وقد أصبح نموذجاً أزلياً لضحية التنافس السياسي. وهو إله الزراعة والنبات، يمثُّله القمح، مروراً بمراحل حياته المختلفة من الخبّة إلى القمح المستحصد، حتّى إنّه يقع في الأرض ليموت ويصبح قمحاً جديداً. وهو ﴿إِلَّهُ المَّاءُ الصَّافِي »، والمقصود هو فيضان النيل السنوي، وهو ذو بال كبير للزراعة في مصر. إنَّ عبادة أوزيريس كانت منتشرة في مصر الفرعونية فخُصّص لها يوم العام الجديد في الربيع ، فقد مُثّلوا بهذه المناسبة الأسطورة.

• أسطورة صراع «بعل عليان» و «موت» (النص ١٣) تمثّل البنية النمطية لأسطورة «الإله الذي مات وقام»، وتتجسّد هذه البنية في الحركة الثلاثية: انتصار « بعل عليان » على أعدائه وتنصيبه ملكاً ، وهبوطه إلى مملكة «موت» وصعوده من مملكة «موت»، وخروجه منها أقوى مماكان عليه سابقاً. إن صراع «بعل عليان» و «موت» صراع حركة هذا الصراع : إنّها حركة دائرية تمثّل عملية «دمّوزي ـــ أنانا» أيضاً : «دموزي»، الراعي

تعود دائماً إلى نقطة الانطلاق. ذلك بأن أطوار الصراع الثلاثة ـــ انتصار «بعل» على «موت»، وانتصار « مُوت ». على « بعل » ، وانتصار « بعل » على «موت» ــ تتغاقب متسلسلة فتتكرّر، لا في إطار البنية القصصية للأسطورة فقط، بل في إطار الاحتفالات الطقسية الدورية أيضاً التي شاهدت الإخراج المسرحي للأسطورة. ثمّ يظهر الطابع الرمزي الحناص بالصراع في أبطال الرواية: «بعل عليان»، إله السماء الممطرة المخصبة، و «موت» بدوره إله الفناء والشرّ، وأخيراً «عناة» إلهة الأرض الخصبة، ومبدأ الخصب، وترمز إليها البقرة. تمثّل إذاً هذه الشخصيات الإلهية قِوى كونية تحكم ظواهر الطبيعة المتكرّرة وفقأ للحركة الثلاثية. «حياة ـــ موت ــ عودة إلى الحياة». إنّ الأحبوكة القصصية الثلاثية الإيقاع تعكس حركة العودة الدائمة التي تطبع الأحداث الطبيعية بطابعها. وأخيراً لا يتنضح في إطار الرواية ِ الأسطورية الدافع ، الإنساني أو الاجتماعي ، الذي يحمل الأبطال على العراك والصراع، الأمر الذي يلتي الضوء الكاشف على كون هذا الصراع مجازاً في عملية تداول فصول السنة.

تمكننا هذه المعطيات أن نستخرج البنية القصصية التي تحكم أسطورة «الإله الذي مات وقام»، ثم تساعدنا على استنباط النمط الروائي الذي يشكّل إطار هذا الطراز من الأسطورة. إنّ أبطال الرواية الأسطورية هم أوّلاً رموز مشخصنة و/ أو أشخاص مرمّزة، كها قد رأينا في أسطورة رمزي، والدليل على ذلك البنية الثلاثية التي تنظّم «بـعـل». ويـنـطـبـق هـذا الـقـول على

#### النص ٢٣

### صراع دبعل العليان، مع الآله «موت»

(ترجمة فراس سواح: مغامرة العقل الأولى، دمشق ١٩٧٦، ص ٤٥٤ -- ٤٦٤.).

[ بعد أن يستقر «بعل» فوق عرشه ويشرف على مملكته، يبدأ أعداؤه بالتآمر به ويعلن «موت» باسمهم جميعاً :]

أنا وحدي من سيحكم فوق جميع الالهة

أنا وحدي من سيأمر الناس والالمة

ويسيطر على جميع من في الأرض

[ فيبعث بعل رسوليه وجابون ، و هاوغار ، التفاوض مع وموت ، ]

قوما برفع الجبل على أيديكم.

والتلّ على أعالي رؤوس النخيل

واهبطا إلى أقاصي الأرض العميقة،

حتى تصبحا مع من غادر هذه الأرض.

ومن هناك يميًا وجهكما شطر مدينة «موت»

توجّها إلى مدينته دحمري،

وارقبا العرش الذي يجلس عليه «موت».

ولا تقرّبا كثيراً من «موت» الآله

حتى لا يجعلكما إلى قمه كما الحمل الوديع

ويسحقكما بين فكيه كها الولد الصغير.

اسجدا له وعظُّماه

وقولا للاله « موت »

أعلنا للبطل حبيب الاله «ايل»

رسالة دعليان بعل،

وكلمة وعلى والمحارب:

لقد بنيت بيتي من الفضة

وقصري من ذهب...

[ لم يتَّفق الإلْمهان على التعايش بسلام، الأمر الذي حدا بالاله «موت» إلى تحريض بعض القوى الشريرة التي تتتمي إلى عالم الغمر المائي فيخرج التنين الهائل «لوياتان» لصراع «بعل». ولكن الاله يقضي عليه ويسحقه. ]

[وصف الاله «موت»].

فشفة في الأرض

وشفة في السماء

```
واللسان بين النجوم.
                                                                   لبدخل وبعل، في أعماق جوفه،
                                                                              هابطاً إليه من قمة.
                                                                          فتجف أشجار الزيتون،
                                                                          وكل منتجات الأرض،
                                                                           وثمار جميع الأشجار.
                                                                  خاف «عليان بعل» منه وارتجف.
                                                                 نعم، لقد فزع منه راكب الغيوم:
                                                                       اذهبا وقولا للاله «موت»:
                                                                       تحية لك، يا «موت» الآله
                                                                              عبدك أنا سأكون.
                                                                          نعم عبد لك إلى الأبد.
[ يولم ونمة لجمع من الالهة ، ويأكل معهم ويشرب قبل أن يغادر الحياة . ثم تأتيه تعليات «موت، لما يجب عليه
                                                                                    القيام به: ]
                                                                     عليك أن تأخذ معك غيومك
                                                                    ورياحك وعواصفك وأمطارك
                                                                     وتأخذ معك اتباعك السبعة.
                                                                               وخنازيرك الثمانية .
                                                                  ومعك أيضاً «بدرية» ابنة النور.
                                                                        ومعك وطيليه وابنة المطر
                                                                    ئم توجّه شطر جبل «کنکینی»
                                                                         فارفع الجبل على يديك
                                                                  والتل على أعالي رؤوس النخيل
                                                                واهبط إلى أقاصي الأرض العميقة
                                                            حتى تصبح مع من غادر هذه الأرض
               [لقد هبط «بعل» إلى مملكة «موت»، فاستلبه روحه، ثم رمى بجثته إلى سطح الأرض.
                                                           _ بكاء «عناة» زوجة «بعل»:]
                                                                               فرفعته على كتفها
                                                                وصعدت به أعالي جبل «صفون»
                                                                  وهناك بكت عليه وقامت بدفنه
                                                                واضعة اياه في مقبرة آلمة الأرض
                                                               ثم ذبحت سبعين رأساً من الجاموس
                                                                            تقدمة «لبعل العلي»
```

```
وضحت بسبعين رأساً من الثيران
                                                                                   تقدمة «لبعل العلي»
 [ ويشتدّ حزن ﴿ عناة ﴾ على ﴿ بعلها ﴾ فتطلب من ﴿ موت ﴾ مراراً أن يرده إليها ، ولكن عبثاً ، مما يجعلها تقرّر التصدي
                                                                      ه لموت» ومواجهته وجهاً لوجه: ]
                                                                               كقلب البقرة على عجلها
                                                                              وكقلب الشاة على حملها
                                                                   كذلك هو قلب «عناة» على «بعل».
                                                                            لقد امسكت بالاله «موت»
                                                                                        بالسيف تقطعه
                                                                                       وبالمذراة تذريه
                                                                                         وبالنار تشويه
                                                                                     وبالطاحون تطحنه
                                                                                      وفي الحقل تدفنه
                                                                            حتى لا تأكل لحمه الطيور
                                                                             ولا تنهض جسمه الجوارح
                                             [ بعد ذلك يرى الآله الأكبر دايل، في نومه حلماً عجيباً ]
                                                                           في حلم «الطبان» اله الرحمة
                                                                        في رؤيًا خالق الكائنات الحية:
                                                                             كانت السماوات تقطر زيتاً
                                                                               والوديان تجري بالعسل:
                                                                            فابتهج «الطبان» اله الرحمة
                                                            واستقام على كرسيه واضعاً قدميه على المسند
                                                                                ضاحكاً من أعماق قلبه
                                                                                  ورفع صوته صائحاً:
                                                                           دعوني الان استقرّ واستربح
                                                                              وتهدأ نفسي بين ضلوعي
                                                                               لأن «عليان بعل» حيّ
                                                                               لأن سيد الأرض حي.
[ وعندما تسمع «عناة» منه ذلك، تهرع إلى الحقول، باحثةً منقبة حتّى تعثر على «بعل» وهو يثأر بنفسه من
                            أعدائه، فيعودا معاً ويصعد عرشه. إلا أن الوضع لا يدوم على هذا المنوال: ]
                                                                            وهكذا من أيام إلى شهور
                                                                                ومن شهور إلى سنين
```

ولكن في السنة السابعة

نهض الاله «موت» معلناً نفسه «لعليان بعل». رفع صوته وصاح : أي وبعل ٤. بسببك أنت جلّلني العار بسببك أنت قد ذقت السيف بسببك أنت عرفت حجر الطاحون بسببك أنت عرفت... (...) بسببك أنت عرفت (.. ..) في الحقول. [ تعود القوتان الكونيتان للتصارع من جديد: ] تشابكا كأنهها جاموسان قوی ۱ موت ، ، وقوی ۱ بعل ۱ تصارعا كأنهها ثوران قوی دموت، وقوی «بعل» تعاضا كأنهها ثعبانان قوی دموت، وقوی دبعل، ترافسا كأنهها حيوانا سباق قوى دموت،، وقوى دبعل، وقع دموت، ووقع دبعل، فوقه.

[ ولكن لم تحسم هذه المعركة نهائياً الحلاف بين القوتين. فما دام هناك خصب وجفاف، حياة وموت، خير وشرّ، فإنّ القوتين ستبقيان في كرّ وفرّ. ]

والموسيقار الذي يحب إلهة ويتزوجها، و «عشتار / أنانا»: إلهة الحب والحصب والولادة، وكذلك إلهة الحرب والدمار. و «عشتار» كذلك إلهة ساوية ، «اريشكيجال»، مقابل ملكة العالم الأسفل التي تريد أن توسع سلطانها على الأرض (كيجال = العالم الأسفل باللغة السومرية).

ثم ينتظم البناء القصصي لهذا الطراز الأسطوري في الحركة الثلاثية الأطوار، التي سبق أن اكتشفناها في أسطورة «بعل»، وهي واردة في جميعها. إنّ قصة هبوط «أنانا/عشتار» إلى العالم

الأسفل وصعودها منه إنما هي قصة الصراع بين مبدأ الحياة ومبدأ الموت، حيث يرمز الهبوط / الصعود إلى الموت والعودة إلى الحياة و / أو انتصار الموت وانتصار الحياة. و «دموزي» هو الإنسان الذي يمثل اللعبة في هذا الصراع، وهو عرضة لقوى الموت والحياة. إن أسطورة «دموزي وأنانا / عشمتار» إنما هي تأمّل قصصي — لا بل مسرحي — في إشكالية الموت والحياة — تلك مسرحي — في إشكالية الموت والحياة — تلك القضية المحتمة على الإنسان.

وعليه ، يمكننا القول بأنّ «أسطورة الإله الذي

مات وقام» هي تصوير رمزي للأحداث الكونية التي تتحكّم في وجود الإنسان. ذلك بأنّ الحركة الثلاثية هي صورة رمزية لتتابع حالات الطبيعة المتجمّدة شتاء والحيّة صيفاً. إنّ «أنانا ـــ عشتار» رمز مشخصن يدل على قوى الحياة الأرضية السهاوية. أمّا أختها السفلاء «أريشكيجال» فهي أيضاً رمز مشخصن يشير إلى قوى الدمار والموت التي موقعها تحت الأرض. وينطبق هذا القول على أسطورة «بعل/ عناة»، كما سبق وبيّنا، وكذلك على أسطورة «إيزيس / أوزيريس». أضف إلى ذلك أن الأحبوكة القصصية الخاصّة بهذا الطراز الأسطوري لا توضّح الدوافع التي حملت الأبطال على القيام بأفعالهم: لماذا هبطت «أنانا» إلى «عالم الموتى»؟ لماذا تصارع « بعل » و «موت »؟ لا يتّضح السبب. وهذا دليل على أنّ أسطورة «هبوط وصعود الآله»، على اختلاف نسخها، تصوّر عملية طبيعية كونية في رموز شخصية ــــ في رمزية الحياة والفناء. وفي المحتمعات الشرقية القديمة ـــوهي مجتمعات زراعية ـــأصبحت هذه الخبرة الإنسانية خبرة دينية واقتصادية في آن ــــ أساس الدين والطقوس.

# ب) من الظاهرة الطبيعية إلى مقولات الحبرة الإنسانية.

النصح من الملاحظات التحليلية السابقة أن الأسطورة، من حيث إنشاؤها، عملية ذهنية غطية تمثل منحى فريداً من نوعه في تعامل الإنسان مع الواقع المحيط به. فلا يمكن إدراك هذا المنحى الفكري ولا إيضاح كنه عن طريق

المعارضة بينه وبين المنحى العلمي، وإلا حُرّف معنى كليهها. من شأن الأحكام التقويمية المسبقة أن تسدّ الطربق أمام فهم ظاهرة الأسطورة.

إنَّ الأسطورة، حين ترمّز الظاهرة الطبيعية، إنّا تنتقل بها من مستوى التفاعل الموضوعي إلى مستوى التفاعل الرمزي الذي يتم بواسطة مقولات الخبرة الإنسانية. على صعيد التفاعل الموضوعي (العلمي)، يشكّل تعاقب الفصول الدوري ظاهرة طبيعية تتحكّم في أشغال المُزارع، وكان المزارع القديم يتعامل مع الظاهرة الطبيعية عن طريق المراقبة الموضوعية (العلمية). فقد بلغت الحضارات الزراعية في الشرق القديم درجة عالية في تطوير التقنية الزراعية. إن التعامل الموضوعي ظاهرة عامة في كل الحضارات الإنسانية وليست هناك ضرورة منطقية منبثقة من صميم منطق الحضارات الإنسانية تفرض تخطي هذا المستوى إلى مستوى آخر. بعبارة أخرى، إن أسطورة «دمتوزي» و « بعل علیان » و « أوزیریس » لا تنبثق ضرورةً من حاجات المزارع الشرقي القديم إلى تطوير زراعته ، لأنه قد اجتاز الطرق الفنيّة الكفيلة بذلك. والدافع إلى التعامل الرمزي مع الطبيعة يأتي مما شاع الإصطلاح عليه بمصطلح «الحاجة الميتافيزيقية ، الكامنة في الإنسان. وكفي بتاريخ الثقافات الإنسانية شاهدأ لعمق هذه الحاجة وقوتها الجارفة، ذلك على تنوع أشكالها العيانية. فقد اكتشف الإنسان القديم في ظاهرة تعاقب الفصول الدوري علامة الخلق الكوني، ذلك الخلق الذي حدث «في البدء» في الزمان النموذجي «المقدس»، ومن ثم تبيّن في هذه الظاهرة الطبيعية خبرته بالموت

وبتطلّعه إلى الحياة. بعبارة أخرى، تبيّن في تغيّر الأحوال الطبيعية مصير الإنسان، أي مأساة الحياة والموت والحياة في بعد الموت. وعليه، فليست الظاهرة الطبيعية هي التي حملت الإنسان على إبداع شخصية «دمّوزي» و «بعل»، بل العكس صحيح، فإن الأسطورة تُسقط على الظاهرة الطبيعية مأساة الحياة والموت وهي تؤوّل الظاهرة في مقولات الخبرة الإنسانية، فأصبحت الظاهرة في مستوى المقولة. إنّ أسطورتي «دموزي» و «بعل» تبيّنان، بواسطة رموز مشخصة، وحدة الموت والقيامة، وحدة الحياة والفناء. والظاهرة لا تستوعب المقولة، بل تتجاوز هذه الأخيرة عن دائرة مملكة النباتات وتتخطاها إلى ما وراءها: إنّه للأويل الطبيعة في مقولات الخبرة الإنسانية المينافيزياقية.

ويعني الانتقال من مستوى التعامل الموضوعي إلى مستوى التعامل المقولاتي أن ثمة تفاصلا وانفصاماً بين الظاهرة والخطاب الأسطوري، لا يتواصل الخطاب الأسطوري والظاهرة، بل يتفاصلان. وبعبارة أخرى، يتم الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر بوثبة فكرية. وتمر هذه الوثبة الفكرية بعدة خطوات. والخطوة الأولى هي عملية الترميز. فقد النضح أن الخطاب الأسطوري يضم بُعداً رمزياً ضخماً، إذ إن منطق هذا المحط من الخطاب هو منطق الرمز. يظهر البعد الرمزي من الخطاب هو منطق الرمز. يظهر البعد الرمزي الأسطورة بمناسبة الاحتفالات الطقسية السنوية. الأسطورة بمناسبة الاحتفالات الطقسية السنوية. فتمثل الأسطورة الظاهرة الطبيعية، على خشبة السرح، حيث يرمز الأشخاص الرموز إلى المسرح، حيث يرمز الأشخاص الرموز إلى

الأحداث الكونية. وبالتالي يصبح تجمد الطبيعة الشتائي موتاً، ويصبح انتعاش الطبيعة في الربيع قيامة. إن تعاقب الفصول يتحوّل من ظاهرة طبيعية موضوعية إلى مأساة إنسان أو إله. وبعبارة أخرى، تشخّص الأسطورة الظاهرة الطبيعية، أي تحوّل القوى الطبيعية إلى أشخاص: هذا هو منطق التشبيه.

تتم صياغة الظاهرة الطبيعية صياغة مسرحية عن طريق إسقاط خبرة إنسانية عامّة على الظاهرة الطبيعية: إنّها خبرة الفناء في الموت وأمل الحياة بعد الموت. وعملية الاسقاط مزدوجة: من جهة تشبيه ظاهرة الفصول بالإنسان بناء على فكرة الحياة، وهي القاسم المشترك بين الإنسان وعالم النبات، من جهة أخرى بلورة فكرة القيامة ابتداء من انتعاش الطبيعة في الربيع، وذلك عن طريق مشيله في مأساة الإله.

إن الأسطورة، حين تُسقط خبرة الموت وأمل القيامة على ظاهرة تعاقب الفصول، ثائل الظاهرة الطبيعية بالإنسان، وأساس عملية المائلة هو في فكرة «الحياة. وعملية المائلة و/ أو التشبيه هذه هي عملية الترميز، أي إبراز العلاقة الرمزية القائمة بين دائرة الإنسان وعالم النبات، بناء على القاسم المشترك بينها، ألا وهو كونهما «حياةً». وبواسطة الرمز، يتواصل هذان العالمان ويتفاصلان في آن واحد، إذ إنه يربطها من جهة، ومن أخرى يميّز واحد، إذ إنه يربطها من جهة، ومن أخرى يميّز بعضها من بعض.

أصبح في وسعنا أن نلتي الضوء على ناحية أخرى من نواحي الخطاب الأسطوري، وهي كونه

يروي حادثاً نموذجياً. فليست ظاهرة الفصول العائدة عودة دائمة، في منظور الأسطورة، سوى تمثيل كوني لمأساة الإله الذي مات وقام. إن الطبيعة نفسها تمثل المأساة، وتالياً تترجم الرمز إلى الواقع المحسوس. فقد انقلب الواقع المحسوس (الأحداث الكونية)، فأصبح نسخة ملموسة آنية للحدث المحوذجي. ألا وهو حدث المأساة الإلهية وإن هذا الحدث المحوذجي البدلي هو الذي في أصل الأحداث المحسوسة الآنية ويؤسسها. وبعبارة أخرى، إن الرمز هو الواقع الأصلي، أمّا الوقائع المحسوسة فليست سوى نسخ جزئية مشتقة عنه ينتظم الخطاب الأسطوري حول المحور «نموذج / نسخة » و / أو «أصل / مشتق».

هذا وليست المأساة الإلهية سوى تمثيل رمزي لمأساة الإنسان الذي يعيش في ظلّ الموت فيبحث عن الحياة. إنّ الأسطورة، في آخر التحليل، هي تمثيل لخبرة الإنسان — ارتعاده أمام الموت وأمله للحياة — في رموز ثقافية موروثة. في الأسطورة، يتعامل الإنسان مع الطبيعة تعاملاً رمزياً، ويتعامل مع خبرته تعاملاً مأسوياً. والخبرة الإنسانية هي مبدأ التعامل التأويلي مع الطبيعة وليس العكس حقاً.

هذه الحبرة في غاية الشمولية وفي غاية الطبيعية و الفردانية في آن. ذلك بأن كلّ واحد يختبر يقين التعامل ا الموت والحوف منه في مصيره الشخصي. وهذه الإنساني.

الخبرة تضع علاقاته مع ذاته وكذلك مع الكون والوجود موضع التساؤل. في ظل الموت يوضع المصير الشخصي ووجود الكون على السواء موضع التساؤل، فالسؤال الذي يُطرح عليه ليس: كيف يُسخَّر الكون أو جزء من الكون لصالحه ونفعه، بل السؤال هو: لماذا الكون ولماذا الوجود إذا كان الموت نهاية كل شيء؟ الأسطورة تستنبط جواباً على هذه التساؤلات المصيرية، حين تؤوّل الظاهرة الطبيعية على خبرة الإنسان مع الموت وتكتشف في انتعاش الطبيعة الربيعي احتمال القيامة، أي نقض الموت. إنَّ موت وقيامة «دمّوزي» و «بعل» ينقلان ظاهرة تجمد الطبيعة الشتوي وانتعاشها الربيعي بتعبير رمزي في مقولتي الموت والقيامة / اللاموت، وتستنتج من ظاهرة انتعاش الطبيعة الربيعي إمكانية القيامة للإنسان. والإله يحقق في مصيره هذه الإمكانية، بل يجعل هذه الإمكانية الحقيقية نموذجأ أوليأ بدئيأ لجميع الناس وللطبيعة

ثمة فرق نوعي بين التعامل الرمزي الشامل والتعامل الموضوعي الجزئي مع الطبيعة. فالتعامل الرمزي الشامل يجري على مستوى المعنى في إطار الأسطورة، أما التعامل الموضوعي الجزئي مع الطبيعة فيجري على مستوى توظيف القوى الطبيعية وتسخيرها لصالح الإنسان. ويتواجد التعامل الرمزي والتعامل الموضوعي في الفكر الانسان.

#### مطالعات مقترحة

G. Von RAD & autres: Vie. Mort. Résurrection. Dictionnaire Biblique G. Kittel. Genève: Labor et Fides, 1985. Coll. "Le Monde de la Bible". CL. WESTERMANN: Théologie de l'Ancien Testament. Genève: Labor et Fides, 1985. Coll. "Le Monde de la Bible".

## الرموز الأسطورية في الخطاب عن الإله الواحد

لا يهدف العهد القديم، من حيث أنه يحوي تفكيراً لاهوتياً، إلى وضع مذهب فلسني في الإلهيات ولا إلى صياغة تعاليم ميتافيزيقية في اليقينيات الكونية الكبرى، بل يعرض اختباراً تاريخياً لله المخلص، قام به شعب خلال أحداث مصيره. تقدّر في أخبار هذا الاختبار التاريخي تصوّرات لله ولحضوره في عالم الإنسان، إذ إن فكر العهد القديم يتضمّن مفهوماً للألوهة، أو بالأحرى مفاهيم عدّة، إذا ما أخذنا تطوّر التصوّرات بعين الاعتبار.

لفكرة تطور مفهوم الألوهة عبر تاريخ العهد القديم أهمية كبرى. ذلك بأن التطور الفكري في هذه النقطة بالذات يدلنا على ناحية مهمة في العهد القديم، ألا وهي كونه لم يكتمل بعد ويشير إلى ما يأتي في المستقبل. يتسم مفهوم الألوهة في العهد القديم بطابع عابر وموقت يقتضي الاكتمال ويتطلع

إلى الملء. بقدر ما أدركنا هذا الطابع العابر والموقت في مفهوم الألوهة القديم، استطعنا أن نفهم نواحيه الغريبة عن شعورنا فتبيّن الصفة النسبية التي يتصف بها.

لقد بات من باب البديهي في تاريخ أديان الشرق القديم أن مؤلّني العهد القديم كثيراً ما يستعينون بمواضيع أسطورية في خطابهم عن الراعين. إنّ هذه الظاهرة مبيّنة في النصوص ولا نقاش حولها. فالمهم هو التفسير السليم للظاهرة، سعياً إلى استنتاجات علمية صحيحة. لقد عمدت المدرسة التطورية الانتشارية في تاريخ الأديان إلى دراسة هذه الظاهرة، ساعية إلى اختزال العهد دراسة هذه الظاهرة، ساعية إلى اختزال العهد الجديد) بإرجاعه إلى الأديان الوثنية. ويؤخذ على هذه المدرسة بالمنهج التجزيئي، إذ إنها تستند إلى نصوص مبتورة من التجزيئي، إذ إنها تستند إلى نصوص مبتورة من التجزيئي، إذ إنها تستند إلى نصوص مبتورة من

#### الحلق والحلاص (المزمور ۷۴ [۷۳])

١. اللهم، لماذا للأبد نبذتنا ؟ ولماذا على غنم مرعاك اشتعل غضبك؟ ٢. أذكر جماعتك التي منذ القدم اقتنيتها وسط ميراث لك افتديتها وجبل صهيون الذي سكنت فيه. ٣. ارفع خطواتك إلى الأطلال الدائمة فني القدس أتلف العدو كل شيء ٤. زمجر خصومك في وسط مجالسك ورفعوا راياتهم شعارا ه. شوهدوا ، كمن يرفع فأسأ على أدغال من الشجر ٦. يحطّمنون المنقوشات جميعاً بالفأس والمطارق ٧. أسلموا إلى النار مقدسك ودنسوا حتى الأرض مسكن اسمك ٨. قالوا في قلوبهم: ولنسحقهم بضربة قاضية» وأحرقوا في الأرض مجالس الله جميعاً ٩. آیاتنا لم نعد نراها ولم یبق نبی وليس عندنا من يعلم إلى متى ١٠. اللهم إلى متى يعيرنا المضايق وباسمك يستهين العدو على الدوام؟ لماذا تكف يدك وتبقى محتضناً يمينك؟ ١٢. على أنك ملكي مند القدم وصانع الخلاص في وسط الأرض. ١٣. أنت شققت البحر بعزتك وحطمت على المياه رؤوس التنانين. ١٤. أنت هشمت رؤوس لوياتان

وأعطيته للوحوش مأكلاً

(١) الاستغاثة ضد العدو

(٢) وصف العدو وأعماله

(٣) الثقة بالله المخلص والحالق

١٥. أنت فجّرت عينا وسيلا أنت جففت أنهاراً لا تجف مياهها. ١٦. لك النهار ولك الليل أنت أحكمت الشمس والنور ١٧. أنت وضعت حدود الأرض جميعها وصنعت الصيف والشتاء ١٨. أذكريا رب أنّ العدو يجدّف وشعبأ جاهلا استهان باسمك ١٩. لا تسلم إلى الوحش نفس يمامتك ولا تنس على الدوام حياة بائسيك ٧٠. أنظر إلى العهد فقد امتلأت مخابئ الأرض ومآوي العنف ٢١. لا يرجعنن المظلوم مخزيّا وليسبح لاسمك البائس المسكين ٢٢. اللهم قم ودافع عن قضيتك واذكر تجديف الجاهل لك طوال النهار ٢٣. لا تنس ضجيج خصومك ولا الجلبة المرتفعة على الدوام في مقاوميك.

(٤) الاستغاثة تذكيراً بالعهد

سياقها لتبرهن على إثباتاتها. فسنحاول أن نبين كيف وبأيّة طريقة استخدم العهد القديم المواضيع الأسطورية في خطابه اللاهوتي.

إن عراك ويهوه ع التنين هو من المواضيع التي تشير إلى تأثير الأساطير الكنعانية في العهد القديم. ورد هذا الموضوع خاصة في نصوص تصطبغ بصبغة شعرية (المزمور ٧٤ (٧٣)) والمزمور ٨٨ (٨٨) أو نصوص نبوية (أشعبا ٥١). فيبدو بوضوح ، نظراً للطابع الأدبي. العام لهذه النصوص ، أنّ الموضوع والأسطوري، يؤدّي وظيفة جالية أكثر ممّا يؤدي وظيفة لاهوتية. ونُبرز هذه النظرة استناداً إلى المزمور ٧٤ (النص ١٤).

هذا المزمور هو من مجموعة صلوات الاستغاثة الجاعية. يضم النص إشارات واضحة إلى كارثة وطنية: فقد غزا عدو شرس البلاد واحتل المدينة المقدّسة ودنّس الهيكل. في هذه الفواجع، يرفع الشعب صلاته إلى «يهوه / ايلوهيم»، مستغيثاً «الحالق والمخلّص» القادر على كل شيء، من ذلك العدو الذي لم يتورّع أن يتحدّى «يهوه». يكننا أن نميّز أربع حركات كبرى في النص يكننا أن نميّز أربع حركات كبرى في النص (راجع النص 1): بعد الاستغاثة الافتتاحية (راجع النص عوائم العدو (٣ - ٩)، يعدد الشعب أعال «ملكه» منذ القدم وصانع يعدد الشعب أعال «ملكه» منذ القدم وصانع والخلاص» وتتمثل تلك الأعال في معجزات

الحروج (١٢ — ١٥). ويستعين المؤلف في وصف تلك الأعهال الحلاصية بالمواضيع المقتبسة من أساطير الإله «بعل»، إذ إنه يمثل «شق المبحر» في عراك «بعل» مع «التنانين» و «لاوياتان». بعد ذكر أعهال الحلاص، تظهر أعهال الحلق (١٦ — ١٧) استناداً إلى النص الكهنوتي (تكوين ١/ ٣ — ٥ و ٩ — ١٠). وأخيراً يختتم الشعب صلاته بذكر العهد (٢٠)، والحيراً يختتم الشعب صلاته بذكر العهد (٢٠)، طالباً إلى «بهوه / ايلوهيم» عملاً خلاصياً مثله: فكما أنه خلص شعبه من فرعون فليخلصه الآن من الأشوريين.

إنّ وعراك بعل التئين لوياتان، هو من المواضيع البنائية في أسطورة وهبوط بعل إلى العالم الأسفل، فقد كان قتل هذا الوحش سبب الغضب الشديد الذي حمل الإله وموت، على وبعل، (النص ١٢):

ولأنك قتلت لوياثان الحيّة الشريرة لأنّك سحقت الحيّة الحبيثة الحبيثة العظيمة ذات الرؤوس السبعة ...ه ... (بقية اللوحة تالفة).

يستعين المزمور بهذا الموضوع في وصف أعال المهوه الحلاصية . وهو يعرّيه من الطابع. الأسطوري ويعيد تفسيره . فقد تمّت هذه العملية في الخطوات التالية:

- إخراج الموضوع من سياق تعدّد الآلمة وتطبيقه على «يهوه / ايلوهيم»، الإله الأوحد
- استعاله رمزا إلى حوادث تاريخية حقيقية ،
   ما يضني على الموضوع الأسطوري صفة تاريخية

• محو الوظيفة اللاهوتية من الموضوع مع إبراز الوظيفة الجمالية والرمزية

• أخيراً إدراج الموضوع الأسطوري في البناء الفكري الأساسي الذي ينظم نظرة العهد القديم إلى التاريخ، ألا وهو بنية الحلاص / الحلق.

بفضل هذه الخطوات المنهجية، أعاد المزمور تفسير الموضوع الأسطوري، فلم يعد أسطورياً، بل اصطبغ بصبغة تاريخية وغدا رمزاً يؤدّي وظيفة جمالية.

يرى المرء هذه العملية التأويلية في نصوص نبوية ، أهمها إحدى وأناشيد العبد» (أشعيا ٥١ / ٩ — ١٦ : النص ٥) التي ترمز إلى حدث الخروج بصورة وطعن رَهب وقطع التنين» : فقد طبع النبي الموضوع الأسطوري بطابع أخيري تجهله النصوص الأسطورية.

يتضح مما سبق أنّ استخدام الموضوع الأسطوري في الحديث عن الإله الأوحد لا يعني طبعه بطابع أسطوري، بل يفضي إلى تنزيه الأسطورة من الأسطورة. إنّ الإطار الفكري المبني على بنية الخلق الخلاص قادر على تمثّل المواضيع الأسطورية واستيعابها في بناء فكري متسق.

لقد بلغت عملية إعادة تفسير الموضوع الأسطوري «بعل يعارك الوحش المائي» ذروته في الأدب الحكمي. فرسم سفر يشوع بن سيراخ (٢٤/ ١ — ٢٥) صورة الحكمة التي «خرجت من فم العلي»، وبعد أن فصلت النور عن الظلام (راجع تكوين 1/7-0)، «جالت في دائرة السماء وسلكت عمق الغار ومشت على أمواج

البحر وداست قدماها كلّ الأرض وكلّ شعب». (٥—٩). وبعد أن «وطئت بقدرتها قلوب الكبار والصغار... التمست الراحة» (راجع: تكوين ٢ / ٢ — ٣)... «عيّن لها خالق الجميع مقرّ مسكنها في يعقوب وميراثها في إسرائيل...». لقد اختفت الرموز الوحشية — رهب ولاويائان والمتنين — متراجعة أمام الغار التي خلقها «العلي» — «يهوه عليون» —: ويتجلّى «خالق الجميع» في الحكمة التي تحكم تنظيم الحلق — فصل النور والظلام وفصل المياه عن الحكمة التي تحكم تنظيم وصورة «بعل معاركاً الوحوش» تحوّلت إلى وصورة «بعل معاركاً الوحوش» تحوّلت إلى الأسطوري غدا رمزاً بحض يؤدّي وظيفة جالية وسرفاً في سياق أنشودة «مديح الحكمة».

لقد قرن الكاتب الحكي بين موضوع الخلق المتمثّل في الحكمة الماشية على أمواج البحر وموضوع الحلاص المتمثّل في صورة الحكمة التي «وطئت قلوب الصغار والكبار» — الشمولية! — و «سكنت في يعقوب وورثت إسرائيل» — الجزئية والعَرْض التاريخي — نرى البنية الفكرية المطرّدة التي تحكم الفكر اللاهوتي في ع. ق. وهي الخلق المترتب على الحلاص. إن هذه البنية الفكرية تنظم تطوّر تراث العهد القديم على اختلاف فروعه من التوراة إلى الحكمة ، مروراً بالنبوة. فإدراج الموضوع المسطوري في هذه البنية الذهنية هو الدليل الدامغ على ديحه في الفكر اللاهوتي التوحيدي «البهوي».

دخل موضوع «الإله المعارك الوحش المائي»

في التراث الرسولي المتوازي بروايتين: يسوع يمشي على الماء (مرقس ٦/٥٤ — ٥٦ متوازية) ويسوع يسكّن العاصفة (مرقس ٤/ ٣٦ — ٤١ متوازية). وأصبحت السيطرة على المياه الفالتة من قيودها العلامة الرمزية التي تكشف عن ألوهة يسوع المسيح.

كذلك يهوه / إيلوهيم «الراكب على الغام» هو من الموضوعات الشائعة في ع. ق. يلقّب «يهوه» في بعض النصوص بهذا اللقب (المزمور ٦٨ [٢٧] / ٥٠ — ١٤ وتثنية الاشتراع ٣٣٧ / ٢٦). وهذا اللقب هو من الصفات اللاهوتية المطردة للإله «بعل» في الأساطير الكنعانية، ولا سيا في النصوص الأوغاريتية: «إن بعل هو راكب على الغام، لأنه معطى المطر المخصب».

لقد كُتب لهذا الموضوع، وشأنه شأن «عراك التنين»، أن ينطبع بطابع تاريخي وأخيري في الإطار اللاهوتي الخاص بالعهد القديم:

مده العملية واضحة جداً في المزمور ٦٨: إنّه نشيد حمد يحيي ذكرى المراحل الكبرى من المتاريخ الحلاص»: الحروج من مصر (٨٠—١٦) وعصر القضاة (١٤) - ١٥)، ومأساة أحآب وأليشع (١٨ – ١٩)، ومأساة أحآب (٢٧ – ٢١)، والآفاق الشمولية والأخيرية لحكم «يهوه» على جميع الشعوب لحكم (٣٠ – ٣٦). وفي هذا الإطار التاريخي، يؤدي موضوع « يهوه الراكب على الغام» موضوع « يهوه الراكب على الغام» (٥ و ٣٤ و ٣٥) الوظيفة الشعرية – الجمالية – التي

مؤدّاها إبراز قوة الله. ويجدر بالذكر أنّ الموضوع وارد دائماً في أنديفونة طقسية.

أما المزمور ١٨، فهو قصيدة غنائية انتصارية تجمع بين صلاة شكر (٥-٢٨) ويُختم بتلميح ونشيد ظفر مَلَكي (٣٢-٥١)، ويُختم بتلميح إلى «المشيح» (٥٠-٥١). يطابق هذان القسمان مجموعتين من المواضيع تتعلق أولاهما بالخلق والثانية بالخلاص. وهذا يعني أنّ المزمور بنظم المواضيع في القالب البنائي بنظم المواضيع في القالب البنائي بنظم المواضيع في هذا الإطار الفكري، يؤدّي موضوع «بهوه الراكب على الغام» وظيفة إبراز جبروت الله (الآيات ١٠-١٣).

و أورد سفر تثنية الاشتراع (٣٣/ ٢٦) هذا الموضوع في سياق بركة موسى: فقد بارك وهو يوشك على الموت كلّ سبط من أسباط الشعب بركة خاصة به. وفي ختام البركات، ينادي بالله الراكب على السماء» كفيلاً بتحقيق البركات. وإنّ الموضوع الأسطوري مندرج في سياق «تاريخ الحلاص» ومصطبغ بطابع أخيري واضح.

يتّضح من تحليل النصوص أنّ الموضوع، الأسطوري المطبّق على «يهوه/ إيلوهيم» قد تعرّى

من صبغته الأسطورية، مازًا بالخطوات المنهجية الآنفة الذكر. فقد أعيد تفسيره في سياق النظرة اللاهوتية إلى تاريخ الحلاص وبالتالي اصطبغ بصبغة تاريخية وأخيرية. فأصبح الموضوع الأسطوري تعبيراً رمزياً عن جبروت الله الأوحد وقوته الفعالة في تاريخ البشر.

إن منهج العهد القديم في إعادة تفسير المواضيع الأسطورية ساعده على مواجهة الحضارات الشرقية الراقية والدخول في التبادل الثقافي معها، دون أن يتعرّض لخطر فقدان الهوية الفكرية والثقافية. وكان القالب البنائي «الحلق / الحلاص» يشكّل المعيار الفعّال في هذه المواجهة. واقتبس العهد القديم عدداً لا بأس به من العناصر الدينية والأسطورية من الحضارات الزراعية المحيطة به واستوعبها وتمثّلها دون تشويه هويته الروحية الثقافية. وكان الحدّ المبدئي في عملية التبادل هذه الامتناع عن استعمال الرموز الجنسية والمواضيع الجنسية في الحطاب عن الله. ويسري هذا الكلام الجنسية في الحطاب عن الله. ويسري هذا الكلام والطلاق إطاراً رمزياً لاستعراض تاريخ الحلاص والطلاق إطاراً رمزياً لاستعراض تاريخ الحلاص

#### مطالعات مقترحة

cien Testament. Genève: Labor et Fides, 1985.

G. Von RAD: Théologie de l'Ancien Testament. 1 - 2. 1968.

C. WESTERMANN: Théologie de l'An-

## مفهوم الأسطورة

الأسطورة ظاهرة إنسانية عامّة يلاحظ المرء وجودها في معظم الثقافات قديماً وحديثاً، الأمر الذي جعل العلوم الإنسانية توليها جلّ اهتمامها. كان معظم الثقافات تميّز بين الأسطورة والحكايات الحرافية حكايات الحيوانات مثلاً أوضح العييز، معتبرة الأساطير تروي وقائع إلهية ثلزم الناس وتؤثّر في حياتهم.

يعتبر منهج البحث في الأسطورة أحد المؤشرات الرئيسة للتمييز بين مدارس العلوم الإنسانية. ولذلك سنعرض بإيجاز لأهمها شأناً لإيضاح منزلة بعض الآراء الشائعة في الوقت الحاضر.

الأسطورة، طريقة قبل علمية في التفكير؟
 بلخص هذا العنوان (مع علامة استفهام!)
 رأياً أو توجّهاً فكرياً شاع بين المثقفين في أيامنا هذه. فلا يقرّر هذا الرأي فقط أنّ الإنسانية كانت تسير في مسار ثقافي وحضاري طويل، حتى

وصلت راقية إلى ما هي عليه من الرقي الفكري والتطوّر العلمي الثقافي، بل يمضي إلى أبعد قائلاً بأنّ الأساليب الفكرية التي تختلف عن تلك التي تستعملها العلوم الحديثة متخلفة عن الثقافة العلمية المعاصرة. بقدر ما صح القول بأنّ الفكر البشري هو نتاج مسارها الثقافي الفكري عبر التاريخ، أثار حصر مقدرة الإنسان على التفكير في أسلوب الفكر العلمي وحده تساؤلات مصيرية إذ إن الأمر يتعلق بمفهوم الإنسان. إنّ الرأي القائل بأنّ الفكر اللاهوتي والأسطورة وغيرهما من أساليب التفكير التي طوّرها الإنسان هي أقل أهمية وأدنى قيمة من الفكر العلمي يحوي حكماً تقويمياً مسبقاً ليس العلم مرجعه، بل هو موقف إيديولوجي.

ثمة إذاً موقف المفاضلة. وموقف المفاضلة، بصفته حكم القيمة، يتضمّن دائماً عنصر الحكم المسبق، ممّا يجعله يتجاوز مستوى الخطاب العلمي المحض ويتخطّاه إلى موقف فلسني، بل،

وإيديولوجي، أي إلى مستوى المقدمات المسبقة التي تسبق المنهج العلمي.

تُعتبر الأسطورة، في هذا المنظور التطوري، علماً ناقصاً يعوض عن نقصانه بالعنصر الغبي. ويستند هذا الرأي في تعريف الأسطورة وتحديد منزلتها المعرفية في المسار التاريخي للفكر الإنساني صاغها الفيلسوف الفرنسي أوغوست كونت، ثم طبقها على دراسة الأساطير العالم الإنكليزي جبمس فريزر. وتذهب المدرسة التطورية الانتشارية أربع جبمس فريزر. وتذهب المدرسة التطورية مراحل متميزة في تطور الفكر الإنساني، وتعلل هذه المدرسة بهذا القالب النظري المسبق وتتعلل هذه المدرسة بهذا القالب النظري المسبق مراحل متميزة في نوعية الهيط الفكري الذي تغبر النظر المدقق في نوعية الهيط الفكري الذي تعبر النظر المدقق في نوعية الهيط الفكري الذي تعبر

الواقع أنّ الأسطورة ، والفكر الديني بصورة عامة ، تعتبرها المدرسة التطوّرية الانتشارية نمطاً في التفكير يسبق — في المسار التطوّري – النمطين الفلسني والعلمي ، إذ ان الأسطورة تُعدّ فكراً علمياً ناقصاً يقدّم لظواهر الكون تفاسير غير منطقية ولا عقلانية وخيالية .

يترقب على هذا المنظور التطوري اعتبار الأسطورة انعكاساً مباشراً لوقائع طبيعية واحداث تاريخية وتطورات اجتماعية. في أسطورة دموزي ومثائلها مثلاً، تنعكس ظروف المجتمع الزراعي الذي لا يعرف مناهج الري في الزراعة فيحتاج إلى

المطر لإخصاب الأرض. وتعكس صورة الإلهة العذراء نظرة القدماء إلى قوة الخصب الفائقة التي تتمتّع بها البنت غير المتزوّجة.

يُطرح على المدرسة التطورية السؤال المتعلق بمقدّماتها النظرية والمنهجية. ويزداد هذا السؤال أهميّة نظراً لكون المدرسة التطورية تعكس وضعاً منصرماً للعلوم الإنسانية.

يقدَّر في النظرة التطوّرية إلى الدين والأسطورة الإفتراض القائل بأن الثقافة كومة منهافتة من المواضيع والعناصر المستقلة، فتقبل التصنيف وفقاً لبعض المعايير. يترتب على ذلك، أولاً أنَّ منهج المقارنة بين الموضوعات يقدَّر فيه مفهوم للمؤلف الأدبي وللدين وللأسطورة، أي للمنظومة الثقافية، يرى في هذه المنظومات الثقافية كومة مكوّنة وملفّقة من عناصر متهافتة مقتبسة من مصادر مختلفة . اضمحلّ مفهوم المنظومة من اعتبار الكيان الثقافي لصالح فكرة الكومة المتهافتة التي تقبل التحليل التقطيعي وإرجاع عناصرها إلى عملية الاقتباس والتلفيق. فقد كان ج. فريزر نفسه ينتهج هذا المنحى في أبحاثه المقارنة، الأمر الذي يعيب الاستنتاجات النظرية التي توصّل إليها انطلاقاً من تحليل كميات هائلة من المعطيات المحسوسة. من ناحية أخرى، من شأن هذا المبدأ المنهجي أن يحول دون اعتبار الكيان الثقافي، بصفته وحدة منظومة متكاملة، لها بُناها قد تكوّنت من خلال مسار تاريخي حقيتي. وبالتالي يحول هذا المبدأ المنهجي دون النظر المدقّق في بناء المنظومات ولا البحث عن بُناها. لا يدرك هذا المبدأ المنهجي أنّ المنظومة أكثر من مجموعة

عناصرها. ومن ثمّ لا يأخذ هذا المنهج بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية الكامنة في الأديان خاصّة ، وفي الثقافات عامّة . ذلك بأن المنهج يبنى كليّاً على البحث عن الاقتباس: انتقال فكرة أو موضوع لاهوتي أو طقس أو كلمة من دين إلى آخر، في حين أنّه يتغاضى عن الأبعاد التاريخية والاجتماعية التى فيها جرى التفاعل الثقافي بين الأديان والحضارات في الشرق القديم وفي دائرة الحضارات المتوسطية، ممّا جعله قد وصل إلى صورة مجرّدة ومثالية ، للتفاعل الثقافي الذي تمَّ فعلاً في هذه المنطقة. إنَّ الاعتبارات العامَّة والنظريات المستندة، في آخر التحليل، إلى ل. ه. مورغان لا تستطيع أن تحتل محل البنائي للمنظومات الثقافية والمؤلّفات الأدبية، وكذلك هي عاجزة عن استيعاب المعطيات الجديدة التي تفيدها الاكتشافات الحديثة. وأخيراً يقترن هذا المنهج المقارن بطريقة الاستنتاج. ذلك بأن المقارنة تهدف إلى إظهار نظريات عامّة ومسبقة ، في أصل الدين عامّة، وفي أصل دين العهدين القديم والحديث خاصة. العناصر الثقافية المقتطعة من سياقها ينتقيها المؤلّفون نظراً للنظرية العامّة. هذا يعنى أنّ المعطيات والمعلومات والتحليلات تستنتج من النظرية العامّة، وليست النظرية نتيجة للاستقراء والتحليل. إنَّ المنطق الصوري وحده لا يتكفّل بصحّة النتائج. أضف إلى كلّ ذلك ما يقدُّر في هذا المنهج من مفهوم للرمز معين. في هذا المنظور، يُعتبر الرمز عنصراً دلالياً أحادي المعنى، ويتحرّك وينتقل من منظومة رموز إلى منظومة أخرى، ودلالته لا تتحوّر. لا يأخذ هذا المفهوم

بعين الاعتبار أنّ رمزاً ما ، بصفته عنصراً دلالياً ، يتعاون مع غيره من الرموز في تكوين حقل دلالي . وبالتالي ، إذا تغيّر الحقل الدلالي ، فقد تغيّرت دلالة الرمز: أعيد تأويله .

تنطبق هذه الملاحظات النقدية على العديد من المؤلّفات الصادرة باللغة العربية، التي تعالج إشكالية العلاقات القائمة بين أديان الشرق القديم من ناحية ودين العهدين القديم والجديد من ناحية أخرى. وتسوق هذه المؤلّفات الخطاب التطوّري الانتشاري حول «الحرافات الدينية» و «مغامرة العقل الأولى» وما شابه من العناوين الايحاثية وهي العمل الأولى» وما شابه من العناوين الايحاثية وهي تستند، ضمناً أو صراحةً، إلى نظريات صيغت في القرن الماضي وكذّبتها الاكتشافات اللاحقة والتطوّرات النظرية الجديدة. إنّ العيوب المنهجية المذكورة، التي تشوّه منحى هذه المؤلّفات، تكني تكذيباً للأطاريح التي تضعها.

بقي لنا أن نلقي نظرة خاطفة على الإطار النظري العام الذي يحكم الاتجاه التطوري الانتشاري في تعامله مع ظاهرة الأسطورة. لقد ذكرنا نظرية المراحل الأربع لتطور الفكر الإنساني: مرحلة السحر ومرحلة الدين والأسطورة ومرحلة الدين. هذه هي ومرحلة الفلين. هذه هي «نظرية تطور الثقافة».

تعود نظرية المراحل الأربع هذه، في آخر التحليل، إلى اوغست كونت الذي وضع هذا القالب الرباعي لتطوّر الفكر الإنساني. حاول كونت أن يصوغ صياغة مقعّدة تطوّر تاريخ الثقافة بوضع هذه المقولات المجرّدة، وهو يحشر نتائج الأبحاث العلمية في هذه المماذج المثالية

المسبقة. تنطلق نظرية التطوّر الثقافي هذه من الافتراض القائل بأن التعامل الموضوعي والتفكير المنطقي العلمي يشكّلان الطريقة الوحيدة في التعامل مع الواقع. وبالتالي فإن الطرق الأخرى، التي عرفها التاريخ الثقافي، متخلفة عنهها.

دخلت نظرية التطور الثقافي في الأثنولوجيا، فقد أستوحاها ل. مورغان في وضع نظرية تطور المجتمع القديم». ودخلت هذه النظرية في علم تاريخ الأديان عن يد ا. طَيْلور. أمّا فريزر فقد تبنّى نظرية مورغان بدون نظر نقدي ووضعها أساساً لنظرياته.

وتنطلق نظرية التطوّر الثقافي من اكتشاف كون الوقائع الدينية والثقافية متشابهة ومتاثلة فيا بينها: هذا الاكتشاف هو منطلق العلوم الإنسانية وتاريخ الأديان. بالاستناد إلى هذا الاكتشاف، تقول النظرية التطوّرية بأنّ البشرية جمعاء سارت في خط تطوّري واحد، من الحضارات البدائية إلى الحضارة الأوروبية، ومراحل هذا التطوّر الوحيد الخطّ هي الوحشية والبربرية والعدّن، يرافقه، في الثقافة، مراحل السحر والدين / الأسطورة الثقافة، في والفلسفة والعلم. فكرة التطوّر الوحيد الخط من المسلّمات الأساسية في نظرية التطوّر الوحيد الخط من المسلّمات الأساسية في نظرية التطوّر الثقافي.

وأخيراً يقترن هذا الافتراض بمنهج المقارنة الذي وضعه ومارسه (مورغان)، وهو يفترض أن الشعوب «البدائية» المعاصرة تشكّل شواهد لحالة المجتمع الإنساني في مراحل تطوّره السابقة، فيستطيع البحث أن يعيد تركيب «المجتمع القديم» نظرياً، بناء على دراسة المجتمعات «البدائية»

المعاصرة. واعتبر مورغان بدائية المجتمعات التي لم تتوصّل إلى حضارة الكتابة.

كذلك يضم منهج المقارنة عملية «تشريح» المنظومات الحضارية إلى أجزائها ومقارنة هذه الأجزاء فيما بينها.

يرفض علم الأثنولوجيا الحديث اعتبار الشعوب المعاصرة شواهد لعصور تاريخية منصرمة، لأنّ هذا الرأي يفترض أنّ المجتمعات «البدائية» ثابتة، لا تتطوّر، وهو افتراض لا قاعدة علمية له. كذلك يرفض مبدأ «تشريح» الثقافات ومقارنة العناصر المبتورة من سياق المنظومة.

أضف إلى هذه النقاط نظرية مركزية الطقوس الزراعية التي تُرجع معظم الطقوس والأساطير إلى الحياة الزراعية وترى فيها انعكاساً للإيقاع الزراعي الذي بدوره يكرّر ويعدّل زيجات الآلهة. واضع نظرية مركزية الطقوس الزراعية و. مَنْهارت؛ أمّا فريزر فقد بالغ في القول بأهميتها.

#### ٧. النظرة الوظيفية إلى الأسطورة.

تشكّل المدرسة الوظيفية ردّة فعل عنيفة على آراء المذهب النطوري. وقد أخذ ب. مالينوفسكي وزميله أ. راد كليف ـــ براون على هذا المذهب بالاستناد إلى معلومات ناقصة وغير كافية لدعم استنتاجاته النظرية. كذلك لاماه في الميل إلى العصبية المركزية الأوروبية التي ترى في الحضارة الأوروبية الامريكية نهاية النطور الإنساني وغايته العليا.

لقد بين هذان العالمان، استناداً إلى أبحاث ميدانية واسعة، أن «الإنسان البدائي» ليس بدائياً ، فيستطيع أن يفكّر تفكيراً منطقياً ؛ وكذلك أنّه لا يعجز عن التعامل الموضوعي مع البيئة الطبيعية، وهو يستعين بمناهج تقنية لا تتوقّف عن التطوّر، وإن كانت الضوابط التقنية والاجتماعية على مستوى أدنى من العصر الحديث. كذلك اتضح، بفضل أبحاثهما، أنَّ الأسطورة تؤدّي وظيفة مهمّة في المجتمع ، إذ إنّها تعلّل المؤسّسات الاجتماعية السياسية والدينية. وبالتالي لا يستعين الإنسان «البدائي» بالأسطورة لتفسير الواقع الطبيعي وظواهره، معوّضاً بها عن المعلومات العلمية الناقصة. ذلك بأن تلك المجتمعات «البدائية» تمتلك بعض المعلومات الموضوعية عن ظواهر الطبيعة التي تمكّنها من فهمها، إضافةً إلى التعامل الموضوعي معها. إنَّ التعامل الموضوعي والتعامل الرمزي (أي الأسطورة) يتواجدان في المجتمع « البدائي » وشأنه شأن المجتمعات القديمة الراقية .

يُضمر في هذه النظرة الوظيفية إلى الأسطورة النصور النظري عن الثقافة الذي مؤدّاه أن الثقافة منظومة كلّية تؤدّي فيها الأجزاء وظيفة معيّنة فتسهم في حسن سير المنظومة. وبالتالي لا يمكن أن يتصوّر المرء أن المواضيع الأسطورية تنتقل منفصلة ومبتورة من سياقها من دين إلى إلى آخر، كما تتصوّرها المدرسة التطوّرية الانتشارية. ذلك بأن المواضيع الأسطورية تؤدّي وظيفة معيّنة في المنظومة المينية، الأمر الذي يحتم عليها أن تندمج في الدينية، الأمر الذي يحتم عليها أن تندمج في

المنظومة. إن المدرسة الوظيفية مهدت لصياغة مفهوم إعادة الصياغة.

#### ٣. المدرسة الظاهراتية

لقد انطلق ممثّلو هذا الاتجاه في دراسة الأديان، ج. قان درلوف وإ. دي فريز وم. إيلياد وغيرهم، من دراسات مقارنة واسعة بحثاً عن الوقائع الدينية المتشابهة. ويرون في التشابهات تعبيراً عن واقع ديني إنساني متسام يتجسد ويتمظهر في ظواهر تعبيرية مختلفة. ومن بين هذه الظواهر الأسطورة.

تعتبر الأسطورة أداة فكرية في التعامل الشامل مع الواقع الطبيعي والاجتماعي. فالإنسان، حين يُبدع الأسطورة، لا يسأل: «كيف أستعمل شيئاً ما؟»، بل يطرح السؤال: «ما معناه؟». في هذا البحث عن معنى الواقع توفّر الأسطورة للإنسان المقولات والرموز.

لبّ الأسطورة عملية الترميز. لا تعكس الأسطورة الواقع الطبيعي والاجتماعي عكساً مباشراً، ولكنها تسقط عليه مقولات الحبرة الإنسانية فتؤوّله. هذا يعني أنّ ظواهر الواقع تنطبع بطابع رمزي حين تؤوَّل في مقولات الحبرة الإنسانية. إنّ أسطورة «الإله الميت» مثل رائع لعملية الترميز هذه. في هذا المنظور الظاهراتي، تعتبر المقولة التأويلية أو الرموز سابقة منطقياً للظواهر التي تؤوّلها. فلا ينجم الإبداع الأسطوري عن ملاحظة الظواهر ملاحظة موضوعية، بل هو مستقل عنها الظواهر ملاحظة موضوعية، بل هو مستقل عنها منطقياً، لا بل يسبقها. من ثمّ يعتبر مبدع

الأسطورة الظواهر تكرّر النموذج الأوّلي الذي يصاغ في الرمز و/ أو المقولة.

نلاحظ في دراسة تاريخ الحضارات القديمة أنّ تلك الحضارات جمعت، في إطار حياة اجتماعية متكاملة، التعامل الموضوعي والتعامل الشامل مع الواقع. إنَّ هاتين الطريقتين في التعامل مع المحيط ظاهرة عامّة نكتشفها في جميع الحضارات القديمة والحديثة أيضاً: الهند والصين، ومصر، وسومر وبابل، واليونان ورومة. فيحقّ لنا أن نسأل لماذا تبحث تلك المجتمعات عن تفاسير أسطورية لظاهرات زراعية أو فلكية أو غيرهما، في حين أنها تملك عناصر تفسيرية غير أسطورية ، لا بل تستعمل تلك العناصر في سدّ حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية؟ وبعبارة أخرى. تعايشت وتواجدت الطريقة العقلانية والطريقة الأسطورية في المجتمعات القديمة: هذه انطلقت من نظرة شاملة إلى الوجود، أمّا تلك فقد انطلقت من النظرة الموضوعية إلى الوجود نفسه. لا أظنَّ أنَّ مجتمعاً ما يستطيع أن يعيش في تناقض مستمرّ.

### ٤. الأسطورة تجلّي اللاوعي الجمعي

لقد اكتشفت الملوسة السيكولوجية في دراسة الأديان — التي ترتبط باسمي ك. يونغ وك. كيريني — وراء الأساطير المحتويات النفسية اللاواعية . في المنظور النفسي ، تصوغ الأسطورة صياغة لغوية محكمة تلك المحتويات اللاواعية التي تكن في قرارة نفس البشر في صورة الهاذج الأصلية . إنّ الهاذج الأصلية بحدّ ذاتها تستعصي

على قبضة الإدراك العقلي الواعي، لكنها تعبير مصاغ ذاتها في الأساطير والحكايات \_ وهما تعبير مصاغ عكم \_ وكذلك في الأحلام، وبالتالي يستطيع الإنسان الوصول إلى الغاذج الأصلية واستنباط المحتويات اللاواعبة عن طريق تحليل تجلياتها الواعبة المصاغة صياغة لغوية.

إن الغاذج الأصلية تختزن الخبرات الجهاعية القديمة الأصلية للبشرية. فتسمح الدراسة التحليلية لتجليات تلك الخبرات باكتشاف بعد أساسي من أبعاد الحياة الداخلية للإنسان.

بهذا المعنى، تكشف الأساطير عن جوهر النفس. ذلك بأنها — أي الأساطير — تدل على الحاجة النفسية الماسة إلى دمج الظواهر الطبيعية في الأحداث الداخلية والعمليات النفسية. وهكذا يُعتبر مثلاً بزوغ الشمس وغروبها أو تعاقب فصول السنة رمزاً إلى مصير إله من الآلهة أو بطل من الأبطال. إن الظاهرة الحارجية تؤوّل تأويلاً رمزياً، أو إنها تُعبّر تعبيراً رمزياً عن الأحداث اللاواعية التي تجري في أعماق النفس الإنسانية. وقد أسقطت المحتويات النفسية اللاواعية على الظواهر الخارجية التي تعكسها وكأنها مرآة. وهكذا تطفو الأحداث اللاواعية على سطح الوعي عن طريق عملية الإسقاط الأسطوري.

إن الأسطورة ... في هـــذا المنــظور النفسي ... وليدة النفس الإنسانية. ذلك بأن النفس تتضمن الصور والهاذج والمحتويات الأصلية التي تولّد الرموز لكي تعبّر عن ذاتها. عبر التعبير الأسطوري، تتجلّى الهاذج الأصلية، والمحتويات

النفسية اللاواعية، في سياقها الخاصّ بها، على أنها تعبير عن المعنى الأبدي للوجود الإنساني.

#### ٥. المدرسة البنيوية.

ارتبطت الطريقة البنيوية في دراسة الأسطورة بعالمين هما ج. دوميزيل وك. ليني — ستراوس. وعلى الرغم من الفوارق في ميدان الاختصاص والمناهج، إلّا أنّ القاسم المشترك بينها نجده في البحث عن البنى الذهنية التي تتمظهر في التعابير المختلفة.

آ) لقد انصرف ج. دوميزيل إلى الدراسة المقارنة بين الأديان الهندية الأوربية وأساطيرها بحثآ عن الخلفيات الحضارية التي تتجلّى في تلك الأساطير واستجلاءً للبنى التي تنظّم تطوّرها. فقد اكتشف أنّ الهنود الأوروبيين ــــمن الهند العتيقة إلى الشعوب الجرمانية، مروراً بايران ورومة العتيقة ـــ صاغوا تصوّرهم عن الكون وعالم الإنسان في بناء ثلاثي يتألّف من ثلاث وظائف محورية توازي ثلاثة أعمال أساسية في المجتمع وهي: أولاً: وظيفة القدّوس / المقدّس التي تنظّم علاقات البشر بالقدوس وعلاقاتهم المتبادلة تحت إشراف الآلهة؛ وتتمثّل هذه الوظيفة في المَلِك الذي ينفّذ مشيئة الآلهة وطبقة رجال الدين. ثمّ وظيفة القوّة الغاشمة وتجلّياتها الحربية. إنها متمثلة في طبقة العساكر. وأخيراً وظيفة الخصبة (البشرية والحيوانية والنباتية) التي تتمثل في القيم الملازمة للوجود الإنساني (الطعام والغنى، والصحّة والسلم، والجمال واللذّة). وقد تمثّلت هذه الوظيفة في الطبقات العاملة، لا سيّما الفلاحين.

تشكّل هذه الوظائف الثلاث البناء الذهني و / أو الفكري الذي ينظّم أيضاً التصوّرات الدينية. وهكذا اكتشف دوميزيل هذا البناء الثلاثي في مئلَّث الآلهة المؤلّف من إله السماء السيد المطلق، ثم إله الحرب وأخيراً إله / إلهة الحصب والأشغال الزراعية. إن هذا المثلّث الإلهي وارد في كلّ الأديان المهمّة من الهند العتيقة إلى الجرمانيين، الأديان المهمّة من الهند العتيقة إلى الجرمانيين، مروراً برومة واليونان والإسكيت والأوسيّت.

لمَّا استنبط ج. دوميزيل هذه البنية الثلاثية التي تنظم الحياة الإنسانية في ميادينها المختلفة، إنما صاغ مبدأ منهجياً مؤدّاه أنّ الأساطير تشكّل ناحية من نواحي وحدة شاملة، فلا يمكن أن تُدرس منفصلة عنها. فقد كانت المدرسة التطورية تقترف الخطأ المنهجي الخطير الذي مؤدّاه أنّ الأسطورة والمواضيع الأسطورية عولجت مبتورة من سياقها البنيوي. إن التفسير الأحادي الذي كان فريزر يتعاطاه قد انتهى إلى الفشل. وتشكّل حياة مجتمع معيّن أو منظومة من المجتمعات وحدة متماسكة تنظّمها بُني وأنماط بنائية لا تظهر للوهلة الأولى. لا تتغيّر هذه البنى والأنماط البنائية، عن طريق إضافة مواضيع أو عناصر جديدة، تغيّراً تلقائياً أو ميكانيكياً، بل تتعامل مع تلك المواضيع أو العناصر الجديدة نظراً إلى المنظومة. فينبغي تحديد حيثيات انتقال ودخول المواضيع / العناصر الثقافية الجديدة بدقة وفي كلّ حالة. فلا يكني افتراض الاقتباس، استناداً إلى مجرّد التشابه الشكلي الخارجي. إنَّ استمرار المجتمعات والكيانات الثقافية الحضارية على هويتها، وذلك على الرغم من اقتباس عناصر ثقافية غريبة ، ظاهرة لا يمكن

فهمها ولا تفسيرها إلّا على أساس النظرة الكلّية إليها، تلك التي تنطلق من البنى والأنماط البنائية لكي تحدّد، في كلّ حالة، علاقتها بالبنى والأنماط البنائية الأخرى، وهذا ما فعل ج. دوميزيل في أبحاثه حول تاريخ الأديان.

ب) أمّا كلود ليني - ستراوس، فقد انطلق، في صياغة المنهج البنيوي، من دراسة قبائل الهنود الحمر في أمريكا، واستعان بمقولات النظرية اللسانية أداةً لضبط وتنظيم المعطيات العلمية. ومن هذا المنطلق المنهجي حاول أن يستنبط من أساطير الهنود الحمر «القواعد النحوية» التي توجّه اقتران المواضيع والشخصيات في النسيج القصصي للأسطورة.

لم يول ليني — ستراوس التماثلات الظاهرة أي اهتمام، وهو يعتبرها مجرّد تجلّيات للبنى العميقة الكامنة التي تنظّم الوقائع والمواضيع الجزئية في منظومة متسقة. يقتضي البحث عن هذه البنى العميقة مقارنة بين أساطير الأديان المختلفة من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر.

تشكّل الأسطورة منظومة من الرموز. وتنظّم هذه المنظومة الرمزية المستوى الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والكسمولوجي في وحدة متسقة. وتتم في إطار هذه المنظومة الرمزية عملية الإحالة، أي انتقال المواضيع من مستوى إلى آخر، من أسطورة إلى أخرى.

تتم قراءة الأسطورة في بعدَين. فالقراءة الأفقية تنصرف إلى المقارنة بين الأساطير المختلفة،

بغية استنباط نقاط التلاقي بين هذه المنظومات الرمزية: اكتشاف المواضيع والشخصيات المتلاقية، لا بل المتطابقة فيها. أمّا القراءة العمودية، فتبحث عن الأزواج التعارضية التي تعوي مغزى ذا أهمية من شأنه أن يربط المستويات المختلفة فيا بينها وينستقها في منظومة فكرية متسقة. في المنظور البنيوي تعكس الأسطورة البني الأساسية للروح الإنسانية.

#### ٦. حضور الأسطورة في عالمنا

تتفق مدارس العلوم الإنسانية — الوظيفية والسيكولوجية والبنيوية — على اختلافاتها المذهبية وتجمع على القول بأن الأسطورة طريقة في التفكير الإنساني فعّالة، بغض النظر عن التقدّم الفكري والعلمي. حين ينوي الإنسان أن يتحدّث عن وجوده من وجهة نظر المعنى، إنما هو مضطرّ إلى الإستعانة بأسلوب ينطبع بطابع أسطوري. لقد صاغ الفيلسوف البولوني ل. كولكوفسكي هذه الحقيقة الصياغة التالية:

«إذا أراد الإنسان المعاصر أن يعيش حياة إنسانية حقيقية ، فلا بدّ له من العقع بتراث من الرموز والصور الأسطورية إلى جانب المنحى العقلاني في التفكير. فلن تكون هناك ثقافة إنسانية ولا حضارة إنسانية حديثة إلّا نتيجة لتعاون هذين المنحيين الفكريين وهما العقلانية النقدية والأسطورة ».

# ٧. ملاحظة عن مفردة «أسطورة» في التداول العربي المعاصر.

لقد تبنّت اللغة العربية، في ميادين تداولها المختلفة، مفردة «أسطورة» للدلالة على المفهوم الذي يُصطلح عليه في اللغة اليونانية بمفردة mythos وقد دخلت المفردة اليونانية في اللغات الأوروبية الحديثة وعرفت استخدامات اصطلاحية متباينة تباين الاتّجاهات الفلسفية والمدارس العلمية. إنّ مفردة «أسطورة» واعتادها معادلاً تعيينياً لمفردة «أسطورة» واعتادها معادلاً تعيينياً لمفردة الترجمة وتتخطاها في آن.

آ) لا تترجم المفردة العربية المفردة اليونانية ترجمة دقيقة، إذ إن حقليهما الدلاليين لا يتطابقان. وللاطّلاع على الحقل الدلالي لمفردة «أسطورة»، نعود إلى مادّة «السطر» في قاموس «لسان العرب» لابن منظور حيث نعثر على المعطيات التالية:

- السطر: الخط والكتابة ؟
- قال الزجّاج في قوله تعالى: «وقالوا: أساطير الأولين»؛ (...) معناه: سطّره الأولون؛
- وقال تعالى: « ذو القلم وما يَسْطُرُون » ؛ أي ما تكتب الملائكة ؛
- قال ابن بزرج : يقولون الرجل إذا أخطأ فكنوا عن خطئه : أسطر فلان اليوم ، وهو الإسطار بمعنى الإخطاء ؛
  - الأساطير: الأباطيل، أحاديث لانظام لها؛
- سطّرها: ألّفها؛ سطّر علينا: أتانا بالأساطير،

... جاء بأحاديث تشبه الباطل؛ يسطّر ما الا أصل له، أي يؤلّف.

وينقل « القاموس المحيط » للفيروز أبادي هذه المعطيات في مادّة « السطر » .

من هذه المعطيات المعجمية يتضح أولاً أن مفردة «أسطورة» كلمة عربية أصيلة فينتمي حقلها الدلالي إلى المضهار المعرفي الذي حملته اللغة العربية الفصحى في مرحلتها الكلاسيكية. ثم تتبح لنا هذه المعطيات المعجمية باستنباط بعض ملامح الحقل الدلالي لمفردة «أسطورة» أهمها ما يلي:

- تعنى المفردة الاتصال اللغوي كتابة أولاً.
   ولكن مشافهة أيضاً ب
- إلا أن التداول يميل إلى إضفاء معنى سلبي على المفردة حيث إن العبارات الشائعة التي دخلتها تتضمّن فكرة «الحديث الباطل» الذي «لا نظام له» و «مؤلف بلا أصل» لكونه لا يتفرّع عن حقيقة أصلة ؛
- يقترن هذا المعنى السلبي خاصة بصيغة «أسطورة»، تلك التي شاع استخدامها في المتداول العربي المعاصر مقابلاً للمفردة اليونانية.

هذا وقد أسهم القرآن الكريم في تشكّل الحقل الدلائي لمفردة «أسطورة» وتوجّهه هذا الاتّجاه، حيث إنّه يوردها في عبارة «أساطير الأوّليين» (الأنعام ٢٤؛ الأنفال ٣٠٠) بمعنى «أكاذيب» (طبقاً لتفسير الجلالين لهذين الموضعين).

ب يتبيّن لنا هذا الأمر بوضوح أسطع عند النظر في الحقل الدلالي للمفردة اليونانية. طبقاً

للمعطبات المعجمية الواردة في قاموس «كنوز اللغة اليونانية»، [Thesaurus Linguae Graecae] ، اليونانية معردة "Mythos" العناصر الدلالية التالية :

- كلمة ، حديث ، خطاب ؟
- الشيء أو الموضوع الذي تدل عليه الكلمة أو يتناوله الخطاب ؛
  - رواية، قصّة، أخبار؛
- رواية أو قصة غير تاريخية تتناول أخبار الآلهة أو الأبطال والجبابرة وما شابه ذلك ؛ رواية / قصة خيالية ؛
- حوار و / أو مناقشة حول موضوعات فلسفية
   أو علمية أو غيرها.
- يتضح من هذه المعطيات المعجمية ما يلي:
  تغني المفردة اليونانية أولاً عملية الخطاب أو
  الكلام الملفوظ بشطريه اللغوي (كلمة /
  خطاب)، والموضوعي (الشيء / الموضوع
  المدلول عليه)، وكذلك على اختلاف أنواعه
  (رواية واقعية وخيالية، حوار فلسني)؛
- إلا أنّ التداول اليوناني القديم يميل إلى تخصيص المفردة للدلالة على «الخطاب القصصي» أو «الرواية» عامّة؛
- وانضوت «الرواية الحياليّة» إلى معنى «الخطاب القصصي» ؛
- أما معنى «أكاذيب» فلا يدخل في حقل
   مفردتنا الدلالي.

وعليه يمكننا القول إنّ حقل مفردتنا الدلالي الاهتمام، في الأدبيات المخصّصة لإشكالية واسم فيستوعب النواحي الرئيسة لما يشتمل عليه «الأسطورة»، على النواحي الدلالية الملائمة لمفردة

معنى الخطاب و/ أو الكلام الملفوظ.

ج) نتبيّن مما سبق من معطيات معجمية أن المفردة العربية «أسطورة»، من حيث إنشاء حقلها الدلالي الأصلي. لا تستوعب سوى قطاع يسير من الحقل الدلالي للمفردة اليونانية mythos ومشتقّاتها الأوروبيّة الحديثة: ذلك القطاع الذي يتعلّق بمعنى «الرواية الخيالية». إلّا أنّ المفردة العربية لا تطابق معنى المفردة اليونانية حتى في هذا القطاع من حقلها الدلالي إذ إنها تضغي عليه معنى «أكاذيب» وهو ما لا يتضمنه القطاع الدلالي «رواية خيالية». لقد تمّت عملية خطيرة من الانزياح الدلالي عبر عملية الترجمة حيث إنّ المفردة العربية تحيد بالمفردة اليونانية عن معناها الأصلي، إذ إنها تضيّق من جهة حقلها الدلالي. وتحرّفها من جهة أخرى حتى عن معنى القطاع الدلالي الذي تستوعبه من حقلها الدلالي. وعليه يمكننا أن نقرر فنقول إنّ المفردة العربية لا تشكّل في حال من الأحوال معادلاً تعيينياً للمفردة اليونانية .

هذا ويتخطّى استخدام مفردة «أسطورة» بمثابة مقابل لمفردة "mythos" مسألة الترجمة إلى مسألة التأويل. ذلك أن المعنى الشائع للمفردة العربية ما لبث أن أثر، بحكم تداولها، في فهم المفردة اليونانية الأوروبية، فأفضى إلى إعادة تأويلها في الإطار التصوّري الخاص بالثقافة العربية. ونتيجة لهذه العملية التأويلية، يتركّز الاهتمام، في الأدبيات المخصّصة لإشكالية الأسطورة»، على النواحى الدلالية الملائمة لمفردة الملائمة الملائمة الملائمة المفردة

«أسطورة» في حين أن النواحي الدلالية المضادة لها تقع في النسيان إن هذا المنحى في إعادة التأويل أمر مشروع في ميدان التعامل المبدع بين الثقافات المختلفة، لكنّه منحى لا يلائم النشاط العلمي الحريص على التدقيق في استخدام المفاهيم والاعتناء بالتعبير الواضح. وهكذا تخطّت مسألة نقل مصطلح أجنبي إلى اللغة العربية قضية الترجمة إلى إشكالية تأويل ظاهرة من ظواهر خبرة البشرية المعرفية الرحية.

د) لقد قال بعضهم بعلاقة اشتقاقية بين مفردة «أسطورة» والمفردة البونانية "Historia" ومشتقاتها في اللغات الأوروبية الحدثة "histoire", "history" وذلك استنادا إلى تشابهها الصوتي. إنّ هذا القول يدعو إلى الملاحظات التالية: إنّ مفردة «أسطورة» متأصلة في اللغة العربية اشتقاقياً ودلالياً على حدّ سواء، في اللغة العربية اشتقاقياً ودلالياً على حدّ سواء، كا تبيّن ذلك من المعطيات المتوفّرة في أمّهات كا تبيّن ذلك من المعطيات المتوفّرة في أمّهات القواميس العربية.

أما المفردة اليونانية "historia" فهي بدورها راسخة في اللغة اليونانية من جهة. وفي اللغات

الهندية الأوروبية من جهة أخرى ،اشتقاقياً ودلالياً على حدّ سواء. إن المفردة مشتقّة من الحذر الهندي الأوروبي "Wid" الذي يحوي الحقل الدلالي المركب «رأى/ نظر + عرف/ علم». تنحدر من هذا الجذر، من جهة، المفردات الدالّة على «رأى / نيظر» في البلغات اللاتينيّة ("voir", "videre") واللغات السلافية ("videin") ، كذلك في اللغة اليونانية ("videin") ؛ وتنحدر منه، من جهة أخرى، المفردات الدالّة على «علم / عرف / حكم» في اللغة السانسكريتية ("Wed") واللغة اليونانية ("videin") واللغات الجرمانية ("videin") وعليه نتبيّن أن اللغة اليونانية جمعت المعنيين في المفردة الواحدة. ترتبط مفردة "Historia" "Vidtoria") اشتقاقباً ودلالياً بهذا الجذر ومعناها «بحث»، «استخبر»، «استكشف»؛ لاسيًا يستخدمها بهذا المعنى المؤرّخ الشهير هيرودوتس في مؤلَّفه « الأبحاث والأخبار » .نظراً إلى هذه المعطيات المعجمية يمكن اعتبار القول بالرابط الاشتقاقي بين مفردتًى «أسطورة» و « "Historia" خلواً من الأساس.

#### مطالعات مقترحة

J. AISTLEITNER: Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra übersetzt. Budapest, Akadémiai Kiado, 1959. Coll. "Bibliotheca Orientalis Hungatica", VIII.

H. ADRA: Etude mythique. Le mythe d'Adonis. (Culte et interprétation). Beyrouth, Publications de l'Université Libanaise, 1985. Coll. "Section des Etudes Littéraires".

- H. GUNKEL: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Genesis I und Apocalypsis Johanni XII. Göttingen, 1895.
- A. HEIDEL: The Babilonian Genesis. The Story of Creation (1942). Chicago, 1963.
- E. JACOB: La tradition historique en Israël, Montpellier 1946.
- C. G. JUNG-K. KERÉNYI; Introduction à l'essence de la mythologie: l'enfant divin, la jeune fille divine. Paris: Payot, 1974.
- S.N. KRAMER: Sumerian Mythology. Philadelphia, 1944.
- M. MENSCHING: Gut und Böse im Glauben der Völker. 1950. (2e éd.)
- R. OTTO: Le Sacré. L'élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel (1917). Paris, Payot, 1929.
- B. MALINOWSKI: Magic, Science and Religion. Other Essays. New York, The Free Press, 1948.
- R. PETTAZZONI: Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee. Fischer Bücherei, 1960.
- R. PETTAZZONI: Essays on the History of Religions. Leiden, Brill, 1967. Coll. "Studies in the History of Religions", I.
- R. PETTAZZONI: Myths of Beginning and Creation Myths: Essays on the History of Religion. Leiden, 1954.
- J. B. PRITCHARD (éd.): The Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament. Princeton, 1969. 2nd ed.
- J. STEINMANN: Les textes du Code Sacerdotal dans la Genèse et dans l'Exode. Paris, 1962.
- J.G. VINK: The Date and Origine of the Priestly Code. Leyde, 1965.
- R. de VAUX: Histoire ancienne d'Israël. Paris, 1971.

- R. BULTMANN, G. Von RAD, G. BER-TRAM, A. OEPKE: Vie, mort, résurrection. In Dictionnaire Biblique, Gerhardt Kittel, Genève, Ed. Labor et Fides, 1972.
- Ernst CASSIRER: Langage et mythe à propos des noms de dieux. Paris, Ed. de Minuit, 1973.
- E. CASSIRER: La philosophie des formes symboliques. Paris, Ed., de Minuit, 1972.
- H. CAZELLES (éd.): Introduction à la Bible. Edition Nouvelle. Tome II: Introduction critique à l'Ancien Testament. Paris, Desclée et Cie, 1973.
- H. CAZELLES: Religion d'Israël. IN; Supplément au Dictionnaire de la Bible. Tome 10. Paris, Letouzey, 1985, pp. 240-277.
- H. CAZELLES: La Torah ou Pentateuque. IN: Introd. à la Bible, Tome II., pp. 95-245.
- R. DENTAN (éd.): The Idea of History in the Ancient Near Esat. Yale, 1955.
- G. DUMEZIL: Mythe et épopée. Paris, Gallimard, 1968.
- M. ÉLIADE: Images et symboles. Essai sur le symbolisme magico-religieux. Paris, Gallimard, 1952. Coll. "Tel", 44.
- M. ELIADE: Myths, Drams and Mysteries. Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Realities. Harper & Roz, 1954.
- M. ÉLIADE: Le mythe de l'éternel retour. (1943) Paris, 1969.
- P. ELLIS: The Yahwist, the First Biblical Theologian. Indiana, 1968.
- E. EVANS- PRITCHARD: Theories of Primitive Religion. Oxford, Clarandon Press, 1965.
- P. GRELOT: Le sens chrétien de l'Ancien Testament. Paris-Tournai, 1960.

- M. WEINFELD: Deuteronomy and the Deuteronomic School. Oxford, 1972.
- P.J. Van ZIJL: Baal. A Study of Texts in Connexion with Baal in the Ugaritic Epics. Neukirchen-Vluyn, 1972.
- R de VAUX: Institutions de l'Ancien Testament Paris: Cerf, 1960 - 1961, Vol. 1 - 2.
- Ch VELLAY: Le culte et les fêtes d'Adonis-Thammouz dans l'Orient Antique, l. Coll "Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'Etudes", 16.

## عتريات الكتاب

| 0          | المقلمة                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4          | ﴿ التوراة ﴾ بين النص والتراث                                      |
| •          | ١. معاني العهد القديم                                             |
| 14         | <ul> <li>٢. من النص إلى التراث: وتوراة ما قبل التوراة؛</li> </ul> |
| 17         | ٣. وضيع النص النهائي للكتب الحمسة                                 |
| 77         | <ul> <li>٤. المعنى المسيحي للكتب الخمسة</li> </ul>                |
| 37         | تاريخ البدايات. اشكالية التراث الانساني في التراث الكتابي         |
| **         | ١. التراث الانساني العام في التراث الكتابي                        |
| ۲۸         | ٧. المقاطع القصصية في وتاريخ البدايات،                            |
| ۲A         | ۳. روایة الحلق                                                    |
| 40         | <ul> <li>٤. روایات الحطیئة والعقاب</li> </ul>                     |
| <b>£</b> Y | خلق الكون. التأمّل الكهنوتي في الكلمة                             |
| 17         | ١. اللون الأدبي الحاص بنص تك ١                                    |
| 10         | ٧. الرواية الكهنوتية تأمّل في «كلمات الحلق»                       |
| ••         | ٣. التأمّل في وكلمات الحلق، أمام أديان الشرق القديم               |
| 74         | خلق الانسان وزلَّته. التأمّل اليهوي في أصل الشر والموت            |
| 77         | ١. تك ٢ ــــ ٣ رواية متاسكة ذات طابع فلسني لاهوتي                 |
| <b>V1</b>  | ٧. خلق الانسان رجلاً وامرأة (تك ۴)                                |
|            |                                                                   |

| ۸٠         | ٣. مأساة الصراع بين الحالق والمخلوق                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> = | <ul> <li>٤. مغزى ورواية الحلق ومأساة الصراع،</li> </ul>                               |
| ٨٨         | نكرة القيامة بي الايمان والتعبير الديني                                               |
| ۸۸         | ١. طرح المسألة وخلفياتها                                                              |
| 41         | <ul> <li>٢. الحلاص مقولة أصيلة وبنية فكرية عريقة في تراث الكتاب المقدس</li> </ul>     |
| 44         | ٣. فكرة الموت والحياة الآتية في العهد القديم                                          |
| ۱۰۸        | <ul> <li>التصورات المتعلّقة بالموت والحياة بعد الموت في أديان الشرق القديم</li> </ul> |
| ۱۱۸        | لرموز الاسطورية في الحطاب عن الإله الواحد                                             |
| 148        | غهوم الاسطورة                                                                         |
| 178        | ١. الاسطورة طريقة قبل علمية في التفكير                                                |
| ١٧٧        | ٧. النظرة الوظيفية في الاسطورة                                                        |
| ۱۲۸        | ٣. المدرسة الظاهراتية                                                                 |
| 179        | <ul> <li>٤. الاستطورة تجلّي اللاوعي الجمعي</li> </ul>                                 |
| ۱۳۰        | <ul> <li>المدرسة البنيوية</li> </ul>                                                  |
| ۱۳۱        | ٣. حضور الاسطورة في عالمنا                                                            |
| 144        | <ul> <li>٧. ملاحظة عن مفردة «أسطورة» في التداول</li> </ul>                            |
|            | العربي المعاصر                                                                        |
|            |                                                                                       |

انجزت ومؤسسة خليفة للطباعة، طبع كتاب والتراث الانساني في التراث الكتابي، في ١٥ شباط ١٩٩٠

### صدر من سلسلة «دراسات في الكتاب المقدّس»:

- ١. أضواء على أناجيل الطفولة
  - ٢. من أنت أيها الإنسان؟
    - ٣. المعجزات في الإنجيل
      - ٤. المسيح قام!
      - و. رسالة التطويبات
      - ٦. رؤيا القديس يوحنا
    - ٧. قراءات في انجيل يوحنا
      - ٨. اعمال الرسل ،
- ٩. تعرّف الى الكتاب المقدّس
- ١٠. الموت والحياة في الكتاب المقدّس
- ١١. دراسة في الرسالة الى العبرانيين
- ١٢. دراسة في الانجيل كما رواه متى
- 17. التراث الانساني في التراث الكتابي



جَمْعِیَّاتِ الکتابالقدر ص ن ۷۲۷ - ۱۱ بیروت النات

estimated to Alaysian is

التوزيع: المكتم الشرقية ساحة العمة المحمدة المحددة ال